رسَالُة جَامِعِيَّة فِي وَي لِي الْحِقْ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحَلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحَلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِي الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْ ﴿ جَمْعًا وَدِرَاسَةً تَالِيثُ بوسُون جيرَتُ جي مُحَدِّل الْحَاوِي الجُزْءُ الثَّانِي طنبية وتسجيلات دروس السيار





#### الباب الثالث

فتاوى النبيّ عَلَيْهُ فَيُ

مسائل الإسلام والإيمان والإحسان وفضل الصحابة ومكانتهم والاعتصام بالكتاب والسنة والإمامة وحقوق الأئمة والولاية









## الفصل الأول فتاوى النبيّ عَلَيْهُ في مسائل الإسلام والإيمان والإحسان

المبحث الأول: فتاوى النبي ﷺ في مسائل الإسلام.

المبحث الثاني: فتاوى النبي عَلِيلًا في مسائل الإيمان.

المبحث الثالث: فتاوى النبي ﷺ في مرتبة الإحسان.







### الفصل الأول

# فتاوى النبيّ عَلَيْهُ في مسائل الإسلام والإيمان والإحسان

لم يَتَوَفّ الله نبيّه على حتى أرسى قواعد الدين، وأظهر معالمه، وبيّن مراتبه وما بَيْنها من تفاوت، وفصّل مسائل تلك المراتب تفصيلاً شافياً، ومن ذلك: الفتاوى الصريحة والأجوبة السديدة التي وردت في حديث جبريل علي المشهور، والذي هو أصل لبيان مقامات الدين ومراتبه، ونظراً لاشتمال الحديث على تلك المطالب العزيزة والمقاصد السنيّة التي هي أمهات الدين أولاه العلماء عناية بالغة، واهتماماً كبيراً، وتتابعوا على الثناء عليه، وبيان فضله ومنزلته من الدين، بالإضافة إلى بسط مسائله، وبيان مقاصده.

قال القاضي عياض كَثِيَّةُ: «وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، من عقود

<sup>(</sup>١) انظر: الكاشف عن حقائق السنن (٢٣٦/٢).

الإيمان، وأعمال الجوارح، وإخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إنّ علوم الشريعة كلها راجعة إليه، ومتشعبة منه»(١).

وقال القرطبي تَخْلَلُهُ: «فيصلح هذا الحديث أن يقال فيه: إنه أُمّ السنة؛ لما تضمنه من جُمَلِ علم السُّنة، كما سُميت الفاتحة: أُمّ الكتاب؛ لما تضمنته من جمل معاني القرآن»(٢).

وقال الطوفي كَثَلَّهُ: «واعلم أنه لو لم يكن في الأربعين، بل في السنة جميعها غير هذا الحديث لكان وافياً بأحكام الشريعة؛ لاشتماله على جملها مطابقة، وعلى تفاصيلها تضَمُّناً، وجمعِه بين الطاعات المتعلقة بالقلب والبدن أصولاً وفروعاً»(٣).

وقال ابن رجب كله: «فهذا الحديث قد اشتمل على أصول الدين ومهماته وقواعده، ويدخل فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة، فجميع علوم الشريعة ترجع إليه، من أصول الإيمان والاعتقادات، ومن شرائع الإسلام العملية بالقلوب والجوارح، ومن علوم الإحسان ونفوذ البصائر في الملكوت»(٤).

ولما كانت هذه المسائل هي كبرى مسائل الدين، وأعلى

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) المفهم (١/٢٥١).

<sup>(</sup>٣) التعيين في شرح الأربعين (٧٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن رجب (٢٢١/١).

مطالبه، كان الواجب رد البيان فيها إلى الله ورسوله على والتماس الهدى وطلب الحق من كلامهما، ومعرفة حدودها على ما بيّنه النبي في وحديث جبريل عين الذي سيأتي تفصيله لاحقاً؛ وذلك لصلة بعض هذه المسائل بمسألة أول الواجبات، وبعضها بمسألة الفاسِق الملّي، ولِمَا علّق الله عليها من السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار ونحو ذلك (٢)؛ إذ الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي في لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم» (٣)، لأن ببيانه تتبين حدود الأسماء، وتتضح ألفاظها، وتبرز حقائقها، فيتم لطالب الحق بالسعي في تعلم ذلك السلامة من طرفي الإفراط والتفريط، وتتحقق له النجاة تعلم وقوفه على البيان الشرعي لهذه الألفاظ.

وبيان حديث جبريل مع ما تضمنه من مسائل في المباحث التالية:

انظر: مجموع الفتاوى (٧/٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۰٪)، ودرء تعارض العقل والنقل (۲۳۹٪)، وجامع العلوم والحكم (٤٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨٦/٧).

# البحث الأول فتاوى النبي عَلَيْةٍ في مسائل الإسلام

#### وفيه مطلب واحد: تفسير الإسلام

الإسلام رأس الأمر، وأرضى الأديان عند الله تعالى، وأحبها إليه، والذي لا يقبل من أحد ديناً سواه، كما قال تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣].

وقال: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِسِرِينَ ( آل عمران: ٨٥].

وعن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ﷺ: أي الأديان أحبّ إلى الله؟

قال: «الحنيفيّة السمحة»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۲۹۳/۱) رقم ۲۱۰٦، والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) (۳۸۰/۱) رقم ۲۸۷، وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) (۴۷۷/۱) رقم ۷۵۷، والطبراني في المعجم الكبير (۲۲۷/۱۱) رقم ۱۱۵۷۱، وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعن، لكن=

و إذا كان هذا فضل الإسلام وتلك منزلته، فإنه من المهم معرفة حدّه، وبيان حقيقته، والكشف عن ماهيته.

وهذا ما كان من النبي عَلَيْ كما تفيده فتاواه التالية:

عن عمر بن الخطاب على قال: بينما نحن عند رسول الله على ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديدُ سوادِ الشّعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منّا أحد حتى جلس إلى النبي على فأسند رُكْبتَيه إلى رُكبتَيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟

فقال رسول الله على: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجَّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً».

قال: صدقت.

قال: فعجبنا له، يسأله ويصدّقه . . . الحديث(١).

أجاب على في هذه الفتيا عن الإسلام بتفسيره بالأعمال الظاهرة المتضمنة للاستسلام لله \_ جل وعلا \_ والانقياد له، وتمام الخضوع له، وإتيان الأعمال المنصوص عليها في الفتيا ونظائرها

<sup>=</sup> للحديث شواهد تقوّيه، تُنظر في تغليق التعليق (٢/١٤)، ولذلك حسنه الألباني عَلَيْهُ.

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢/٥٦٩)، وصحيح الأدب المفرد (١٢٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه عند ذکر طرف منه (٤١٢).

مما لم يذكر مما كان على هذا النعت ـ أعني بدوّها وظهورها على الجوارح ـ عن طواعية ورغبة، بلا اعتراض عليها أو استكبار عنها، وبهذا كله يتم تحقيق العبوديّة لله تعالى (١).

وهذا أحد معنيي الإسلام، فإن الإسلام كما قال شيخ الإسلام كَلِّلَهُ: «يجمع معنيين:

أحدهما: الاستسلام والانقياد، فلا يكون الرجل متكبراً.

<sup>(</sup>۱) انظر: المفهم للقرطبي (۱/۱۳۹)، والتعيين في شرح الأربعين (٥٥)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (۲۰۸/ ـ ۲۰۹) و(۲۲(70.000) والكاشف عن حقائق السنن (۲(70.000))، وجامع العلوم والحكم (۳۵)، وسؤال وجواب في أهم المهمات (۱٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۸/۱۷۶)، وانظر: مجموع الفتاوي كذلك (۲٦٣/٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٤١٥/٧)، وانظر: جامع العلوم والحكم (٣٥).

قال ابن رجب عَلَيْه: «فأمّا الإسلام فقد فسره النبي عَلَيْه بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً»(١).

وعلى ما دلَّ (٢) عليه الجواب النبويّ دلّ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّلْمُطُنِ ۚ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ آلِهِ البقرة: ٢٠٨].

قال شيخ الإسلام كَثَلَّهُ: «أي: الإسلام كافة، أي: في جميع شرائع الإسلام»(٣).

وفي السنة النبوية نصوص عديدة يُسأل فيها النبي على عن الإسلام وعلاماته، وأفضل خصاله، فيجيب عن ذلك بالأعمال الظاهرة، مما يدل على تَطابُقِ الأحاديث واتفاقها على هذا المعنى للإسلام.

ومن تلك الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟

قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٤).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٦٧/).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٧/٤١٥)، وأيضاً (٢٦٦/ ـ ٢٦٦)، وانظر: تيسير الكريم الرحمن (٩٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح \_ كتاب الإيمان \_ باب أفضل الإسلام (٥٤/١) رقم=

وعن عبدالله بن عمرو رفيها أن رجلاً سأل رسول الله عليه: أي الإسلام خير؟

قال: «تُطعم الطعام، وتَقْرأُ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»(١).

وعن سفيان بن عبدالله الثقفي والله قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك؟

قال: «قل: آمنت بالله، ثم استقم» (٢٠).

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبيّ الله، ما أتيتك حتى حَلفْتُ أكثر من عددهن ـ لأصابع يديه ـ ألّا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرءاً لا أعقِل شيئاً إلا ما علمني الله ورسولُه، وإني أسألك بوجه الله على بما بعثك ربّك إلينا؟

قال: «بالإسلام».

قال: قلت: وما آياتُ الإسلام؟

= ۱۱، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب بيان تفاضل الإسلام (١٨٥/١) رقم ٤٢.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح \_ كتاب الإيمان \_ باب إطعام الطعام من الإسلام (۱/٥٥) رقم ۱۲، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب الإيمان \_ باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل؟ (۱/٤٨٤) رقم ٣٩.

<sup>(</sup>٢) هو سفيان بن عبدالله بن أبي ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفيّ، أسلم مع الوفد، واستعمله عمر على صدقات الطائف. انظر: الإصابة (٣/١٠٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب جامع أوصاف الإسلام (٢٨٣/١) رقم ٣٨.

قال: «أن تقول: أسلمتُ وجهيَ إلى الله عَلَى وتَخَلَيت (١)، وتقيمَ الصلاة وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم مُحَرَّم، أَخَوَان نصيران، لا يقبل الله عَلَى من مشركِ بعدما أسلَم عملاً، أو يُفارق المشركين إلى المسلمين (٢).

وبهز وأبوه كلاهما صدوق، فحديثهما على ذلك حسن.

قال الذهبي في الموقظة (٢٢): «فأعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه... وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح».

والحديث صححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، والشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (٢٦٤/١).

وقال الألباني في صحيح سنن النسائي (٢١٧/٢): «حسن». وانظر: السلسلة الصحيحة (٧١٢/١)، وإرواء الغليل (٣٢/٥).

ثم إنه كِلَّلَهُ صححه في صحيح موارد الظمآن (١٠٦/١)، وهو من كتبه المتأخرة.

<sup>(</sup>۱) قال السندي في حاشيته على سنن النسائي (٥/٨): «التَّخلي: التفرغ، أراد التَّبُعُد من الشرك، وعقد القلبِ على الإيمان، أي: تركتُ جميع ما يُعبد من دون الله، وصرتُ عن الميل إليه فارغاً»

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي ـ كتاب الزكاة ـ تحت ترجمة: من سأل بوجه الله و (٥/٨٠) رقم ٢٥٦٧، واللفظ له، وعبدالرزاق في المصنف (١٣٠/١١) رقم ١٩٩٨، وابن وأحمد في المسند (٥/٥) رقم ١٩٩٨، وأيضاً (٥/٧) رقم ١٩٩٨، وابن المبارك في الزهد (٣٥٠) رقم ٩٨٧، والروياني في مسنده (١١/١) رقم ٩١٧، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٤٠٩/١) رقم ٤٠١، والطبراني في المعجم الكبير (٤٠٧/١٩) رقم ٩٦٩، وأيضاً (٤٢٦/١٩) رقم ١٠٣٠، والمعجم الأوسط (٢٥٧١) رقم ١٠٣٠، وابن حبان في صحيحه (١/٣٧٦) رقم ١٦٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/٦١)، والحاكم في المستدرك (٤٣٤٢) رقم ١٩٣٨، رقم ٤٧٨، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (٢١٦/٤١) رقم ١٩٣٨، كلهم من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: (فذكره).

والأحاديث في هذا كثيرة، واقتصرت منها هنا على ما خَرَج جواباً لسؤال سائل (۱)، وهي متفقة الدلالة كما هو ظاهر، ولذلك قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: «وهكذا سائر الأحاديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة»(۲).

وهنا إشكال: إذا كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كلها، سواءً ما ذُكِر منها في حديث جبريل وما لم يُذكر كما تقدم في بعض الأحاديث السالفة قريباً، فما وجه اقتصار النبي في حديث جبريل على الأركان الخمسة فقط؟

للعلماء أجوبة متعددة ومتباينة عن هذا الإشكال، لكن أولاها بالصواب، وأظهرها عند التحقيق ما أجاب به شيخ الإسلام كَلِّهُ وهو: «أن النبي عَلِي ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادراً عليه ليعبد الله بها مخلصاً له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنه يجب بأسباب المصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس...»(٣).

وبهذا يزول الإشكال المطروح، ويتضح معنى الإسلام والمراد منه.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۰۳/۷).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲/۲۵).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣١٤/٧).

#### المبحث الثاني

#### فتاوى النبي عَلَيْهُ في مسائل الإيمان

الإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين التي جاء السؤال عنها، وطَلَبُ ماهيتها، ومعرفةُ حدّها، وهذه المرتبة أعلى رتبة من مرتبة الإسلام المتقدّمة وأخصّ منها، وقد تقدم طرف من أهمية العِلم بمسائل الإيمان والإحاطة بها على وجه الإجمال، وفي هذا المبحث تفصيل لمسائل الإيمان التي قررها على من خلال الفتاوى الشاملة، والأجوبة الجامعة التي صدرت عنه عقب استفتاء الصحابة هي له يه في هذا الباب.

وفي المطالب التالية بيان لهذه المسائل وتفصيل لها:

#### المطلب الأول: تفسير الإيمان

عن عمر بن الخطاب على قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله على ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر \_ إلى أن قال: \_ فأخبرنى عن الإيمان؟

قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

قال: صدقت (١).

فبيّن عَلَيْ بهذا الجواب معنى الإيمان، وأوضحَ متعَلَّقهُ، حيث فسره بعقائد القلوب التي هي الاعتقادات الباطنة؛ وذلك لأن الإيمان أصله في القلب، فدل هذا على أن للإيمان مدلوله الذي يخصه ويدل عليه (٢).

وبهذا يعلم أن «النبي على فسر... الإيمان بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود بالحد»(٣).

وفي هذا التقرير الذي تضمنته الفتيا يقول شيخ الإسلام كَلْلُهُ: «فيه بيان أن الإيمان أصله في القلب، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في المسند عن النبي الله قال: «الإسلام علانية، والإيمان في القلب»(٤)»(٥).

(۱) تقدم تخریجه (۱۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: المفهم للقرطبي (۱/۱۶۱)، والتعيين في شرح الأربعين للطوفي (۱۰)، ومجموع فتاوى ابن تيمية ((V/V)) و((V/V)) و((V/V)) ورمنهاج السنة ((V/V))، وسؤال وجواب في أهم المهمات (۱۶).

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (١١/٧) و(٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٧٠) رقم ١٢٣٦٦، وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (١٨) رقم ٦، وأبو يعلى في مسنده (٣٠١/٥) رقم ٢٩٢٣. قال الألباني في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة (١٨): «ضعيف السند من أجل علي بن مسعدة فهو سيئ الحفظ».

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (٣٩/١٣ ـ ٤٠).

وقال أيضاً: «وأما الإيمان فأصله تصديقٌ وإقرارٌ ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق، والعمل تابع له، فلهذا فسر النبي على الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفسر الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمس، وهكذا في سائر كلامه على يفسر الإيمان بذلك النوع، ويفسر الإسلام بهذا، وذلك النوع أعلى "(1).

وقال ابن رجب كَلَّهُ: «وأمّا الإيمان فقد فسّره النبيّ عَلَيْهُ! بالاعتقادات الباطنة»(٢).

وقد جاء تقرير هذا وبيانه في مواضع من كتاب الله \_ جلّ وعلا \_ منها:

قوله تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمُلَتَهِكَنِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ عَلَيْ وَلَيْكَ الْمَصِيرُ ( الْ الله الله عَنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ( الله قرة: ٥٤ ) . ( الله قرة: ٥٤ ) . ( ١٨٥ ) .

وقال في القدر: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿إِنَّا ﴾ [القمر: ٤٩].

وحكم سبحانه بالضلال على من كفر بهذه الأركان وأعرض عنها فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَالْكِنَابِ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲۳/۷).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (٣٧).

نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ ٱلَّذِى آَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَكُنُيهِ وَكُنُيهِ وَكُنُيهِ وَكُنُيهِ وَرُسُلِهِ وَوَلُيوهِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا (آَنَ ﴾ [النساء: ١٣٦]

فهذه النصوص متفقة مع ما تقدم في الفتيا السابقة في الدلالة والمعنى.

وتفسير الإيمان بالاعتقادات الباطنة هو أحد أجزاء الإيمان الثلاثة عند أهل السنة، فإن الإيمان عندهم قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، وما تقدم بيان لما ورد السؤال عنه فيما يتعلق باعتقاد القلب، وفي المطلب الآتي تتمة لهذه المسألة.

#### المطلب الثاني: بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان

وهذا المطلب من متممات المطلب السابق ومكملاته، فإن الإيمان كلمة تجمع إلى جانب الإقرار بالاعتقادات الباطنة النطق باللسان مع تصديق ذلك بالعمل(١).

وفي النصوص التالية بيان أن الأعمال جزء من الإيمان، وأن الإيمان لا يتم إلا بها، ولا يقبل من صاحبه إلا بوجودها، وهي على النحو التالي:

كان اتجاه الصلاة أول ما فرضت بمكة نحو بيت المقدس، واستمر الأمر على ذلك إلى ما بعد الهجرة بنحو ثمانية عشر شهراً، ثم نُسخ ذلك، فحُوِّلت القبلة نحو الكعبة، وبما أن بعض

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير للشوكاني (١/٥٦).

المسلمين مات في فترة الاتجاه إلى بيت المقدس؛ فإنه نشأ الاشتباه في شأنهم عند بعض الصحابة في، فجاء السؤال عن أمرهم وحكم أعمالهم (١)؟

عن ابن عباس قال: لما وُجِّه النبيّ عَلَيْهُ إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟

فأنزل الله ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] (٢).

وفي إسناده سماك، وهو صدوق صالح مشهور إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، كما قال ذلك ابن المديني وغيره، وقد تغير بأُخَرةٍ فكان ربما يُلقن. انظر: ميزان الاعتدال (٤٢٣/٢)، وتقريب التهذيب (٤١٥).

<sup>(</sup>۱) انظر الإبانة لابن بطة  $(Y/\Lambda/Y)$ ، والتوضيح والبيان للسعدي (YY).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن ـ كتاب السنة ـ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٥/٥) رقم ٤٦٨٠، والترمذي في الجامع ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة البقرة (١٩٢/٥) رقم ٢٩٦٤، والطيالسي في مسنده (٣٤٩) رقم ٣٢٧٠، وأحمد في المسند (٣٧٨/١) رقم ٢٢٧٥، وابن منده في كتاب التوحيد (٢٢/١) رقم ٢٢٧، وابن جرير في جامع البيان (١٩/١) رقم ٢٢٢١، وابن حبان في صحيحه (٤/٠٢) رقم ١٧١٧، والدارمي في سننه (٢٩٨١) رقم ١٢١٠، والطبراني في المعجم الكبير (٢٧٨/١) رقم ١٢٧٩) رقم ١٢٧١، والبانة (٢٧٨/١) رقم ١٢٧١، والحاكم في المستدرك (٢٩٨٢) رقم ٣٠٠٣، وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد (٢١٣)، وفي شعب الإيمان (٢/١٨) رقم ٢٥٣٥، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤/٨٩) رقم ١٥٠٧، كلهم من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (فذكره).

وهذه علة توجب ضعف الحديث.

إلا أن له شاهداً من حديث البراء بن عازب الله : أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٣٤٢/١) رقم ٣٣٩، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل=

فزال الاشتباه بهذا البيان الذي أنزله الله تعالى وأجاب النبيّ على به أصحابه، وذلك بإعلامهم أن صلاة أولئك النفر الله، واستقامة على الذين ماتوا في ذلك الوقت كانت امتثالاً لأمر الله، واستقامة على طاعته، وطلباً لمرضاته، وذلك هو الإيمان الذي أمروا به آنذاك، فأطلق على الصلاة اسم الإيمان، وهي عبارة عن أفعال يقوم بها العبد (۱)، «ففي هذا دلالة على أنه سمّى صلاتهم إلى بيت المقدس إيماناً، وإذا ثبت ذلك في الصلاة، ثبت ذلك في سائر الطاعات» (۲).

فكان هذا شاهداً قويّاً، ونصّاً صريحاً على دخول الأعمال في مسمّى الإيمان.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام كَلَّلُهُ: «فأيّ شاهد يُلتَمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية»(٣).

وقال ابن عبدالبر كِلله : «ومن الدلائل على أن الإيمان قول

<sup>=</sup> السنة (٨٩٧/٤) رقم ١٥٠٦، كلاهما من طريق أبي إسحاق عن البراء به، وأبو إسحاق: هو السبيعي ثقة.

فبهذا الشاهد يقوى الحديث ويرتقي عن درجة الضعف، ولذلك قال فيه الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٤٠/٣)، وصحيح سنن الترمذي (١٨٨/٣).

تنبيه: أصل حديث البراء عند البخاري (انظره مع الفتح) (١٧١/٨) رقم ديم النبي على فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: الحجَّة في بيان المحجَّة (٤٣٨/١)، والتوضيح والبيان للسعدي (٣٢).

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد للبيهقي (٢١٣ ـ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) الإيمان لأبي عبيد (١١).

وعمل كما قالت الجماعة والجمهور قول الله على: ﴿وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ۗ لم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمّى الصلاة إيماناً»(١).

ومثله ما تقدم في الحديث السابق أيضاً (٢)، بل أصرح منه حديث أبي ذرّ رفيه في سؤاله النبيّ عليه عن الإيمان، ولفظه:

عن مجاهد أن أبا ذرّ سأل النبيّ عَلَيْ عَن الإيمان؟

فقرأ عليه: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، حتى ختم الآية.

وفي لفظ: أن رجلاً جاء إلى أبي ذرّ فسأله عن الإيمان؟

فقرأ عليه: ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾.

فقال الرجل: ليس عن البر سألتك.

فقال أبو ذرّ: جاء رجل إلى النبيّ عَلَيْهُ فسأله كما سألتني، فقرأ عليه كما قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى . . . . الحديث (٣).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۹/۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٢٨/١١) رقم ٢٠١١، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥١/١): «ورجاله ثقات».

ومن طريق عبدالرزاق: أخرجه الآجري في الشريعة (٢٧٦/١) رقم ١٤٢، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٤١٧/١) رقم ٤٠٩، وابن بطّة في الإبانة=

.....

= (۷۷۲/۲) رقم ۱۰۹۷، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (۱۹۲/۱) والحاكم في المستدرك (۲۹۹/۲) رقم ۳۰۷۷، وقال: «صحيح على شرط الشيخين».

قال الذهبي: «كيف وهو منقطع».

وقال ابن كثير: «وهذا منقطع، فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذرّ».

وقال ابن حجر في المطالب العالية (٨٩/٤): «هذا مرسل صحيح الإسناد وله شاهد». وصحح أيضاً إسناد المرسل ابن رجب في فتح الباري (١٧/١).

وله طريق آخر: أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢١٦/١) رقم ٤٠٨، وابن بطّة في الإبانة (٧٧٢/٢) رقم ١٠٦٨، والآجري في الشريعة (٢٧٦/١) رقم ١٠٤٨، وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (١٩٧٦/١)، من طريق عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي أخبرنا القاسم بن عبدالرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذرّ فسأله عن الإيمان فقرأ عليه ﴿يَسَ الرَّ أَن تُولُولُ الآية.

قال ابن كثير: «وهذا أيضاً منقطع»

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٢٧٣/٣): «هذا منقطع وله طريق أصح منه في التفسير».

قلت: وسبب الانقطاع أن رواية القاسم عن أبي ذرّ مرسلة.

انظر تهذيب الكمال (٣٨٠/٢٣)، وجامع التحصيل (٢٥٢).

والطريق التي أشار إليها الحافظ بقوله: «وله طريق أصح منه في التفسير» هي الطريق الأولى لكن فيما يظهر أن الطريقين يقوي أحدهما الآخر، وذلك لاختلاف المخرج، وهذا مما يرتقي بالحديث إلى درجة الحسن، ولهذا كان الإمام أحمد يحتج به.

قال الإمام الآجري في الشريعة (٢٧٦/١): «وبهذا الحديث وغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه قول وعمل، وجاء به من طرق».

وقال ابن القيّم في حاشيته على مختصر سنن أبي داود (٢٩٤/١٢): «احتج به أحمد في كتاب الرد على المرجئة».

**وله شاهد** تقدمت الإشارة إليه في قول الحافظ ابن حجر عقب الطريق الأولى: «هذا مرسل صحيح الإسناد، وله شاهد». «فانتظمت هذه الآية أوصاف الإيمان وشرائطه من القول والعمل والإخلاص» (1)، وذلك لأن لفظ البر إذا أطلق دخل فيه جميع ما يحبه الله تعالى من الاعتقادات الباطنة والأفعال الظاهرة، وهذا أحد معنيي البرّ(٢)، فكان جوابه على السائل موافقاً لسؤال السائل عن الإيمان، ومطابقاً له.

قال ابن رجب تَرَبِّهُ: "وهذا يدل على أن الخصال المذكورة فيها هي خصال الإيمان، فإذا أطلق الإيمان دخل فيه كل ما ذُكر في هذه الآية، كما سأل السائل عن الإيمان، فتلا عليه النبي على هذه الآية»(٣).

وقال الحافظ ابن حجر تَخْلَله: «والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمّى البِرّ كما هي داخلة في مسمّى الإيمان»(٤).

<sup>=</sup> ولعل الشاهد الذي يشير إليه هو ما أخرجه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة المهرة (٦/١٨٠) بسنده إلى عكرمة أنه قال: سئل الحسين بن علي شه مستقبله من الشام عن الإيمان فقرأ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن وَلُوا ﴾ الآية.

قال البوصيري عقبه: «وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي علي الرحبي واسمه حسين بن قيس».

<sup>(</sup>١) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (٢/٧٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۷۹/۷)، وجامع العلوم والحكم (۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن رجب (٢٩/١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن حجر (١/١٥).

ومثل هذا حديث النوّاس بن سمعان (۱) هذا حديث النوّاس بن سمعان الله عليه النبيّ على البرّ بحسن الخلق ولفظه: أن رجلاً سأل رسول الله على عن البرّ والإثم؟

فقال النبي عَلَيْهِ: «البِرّ حسن الخلق، والإثمُ ما حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس»(٢).

قال ابن رجب كَالله: «وقد يكون جواب النبيّ عَلَيْهُ في حديث النوّاس شاملاً لهذه الخصال كلها(٣)؛ لأن حسن الخلق قد يُراد به التخلق بأخلاق الشريعة، والتأدب بآداب الله التي أدّب الله يُلا عباده في كتابه كما قال تعالى لرسول الله عَلَيْهُ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى لَمُوسِولُ اللهُ عَظِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمٍ اللهُ الله

وقالت عائشة الله الله الله الله الله القرآن العمل بالقرآن الله القرآن العمل بالقرآن يتأدب بآدابه، فيفعل أوامره، ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خُلُقاً كالجِبِلَّة والطبيعة لا يفارِقُه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفُها وأجملُها (٥).

(١) ابن خالد بن عمرو العامريّ الكلابي، قال الحافظ: «له ولأبيه صحبة». انظر: الإصابة (٣٧٧/٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب البرّ والصلة والآداب ـ باب تفسير البرّ والإثم ( $\chi$ ) رقم  $\chi$ 00°.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى ما تقدم من الأمثلة على المعنى الثاني للبرّ وهو شموله للاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة.

<sup>(</sup>٤) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب جامع صلاة الليل (٣/ ٢٧٩) رقم ٧٤٦.

<sup>(</sup>٥) جامع العلوم والحكم (٣٠٣).

وقد وردت نصوص أخرى متنوعة يُسأل فيها النبيّ عَلَيْ عن الإيمان، أو أفضل الأعمال، فيجيب عن ذلك بذكر أعمال متنوعة متعلقة بخصال الإيمان وشعبه، مما يدل دلالة صريحة على دخول الأعمال في الإيمان، وأنها جزء من أجزائه، وركن من أركانه، ومن هذه النصوص:

عن أبي هريرة صلى الله على الله على الله على الله على الله على العمل أفضل؟

قال: «إيمان بالله ورسوله».

قال: ثم ماذا؟

قال: «الجهاد في سبيل الله».

قال: ثم ماذا؟

قال: «حج مبرور»(١).

فدل هذا «على أن الإيمان بالله ورسوله عمل؛ لأنه جعله أفضل الأعمال...»(7).

قال الحافظ ابن حجر كَلَمْهُ: «وقوله في الحديث: «إيمان بالله» في جواب «أيّ العمل أفضل؟» دالٌ على أن الاعتقاد والنطق

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب الإيمان ـ باب من قال: إن الإيمان هو العمل (VV/1) رقم (VV/1) رقم (VV/1) ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (VV/1) رقم (VV/1)

<sup>(</sup>۲) فتح الباري لابن رجب (۱۲۲/۱).

من جملة الأعمال»<sup>(۱)</sup>.

ونحو هذا الحديث أيضاً حديث أبي ذرّ رضي الله قال: سألت النبي عَلَيْهِ: أي العمل أفضل؟

قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله...»(٢) الحديث.

ومن النصوص الدالة على دخول الأعمال في مسمّى الإيمان حديث أبى أمامة على أن رجلاً سأل النبيّ على ما الإيمان؟

قال: «إذا سرّتك حسنتك، وساءتك سيئتك فأنت مؤمن...»(٣).

(١) فتح الباري لابن حجر (٧٧/١).

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح \_ كتاب العتق \_ باب أيّ الرقاب أفضل (۱٤٨/٥) رقم ٢٥١٨، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب الإيمان \_ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (۲۰۰/۱) رقم ٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢/ ١٣٠) رقم ٧٧٤، وأحمد في المسند (٥/٣١٧) رقم ٢٢١٥٥، وعبدالرزاق في المصنف (١٢٦/١١) رقم ٢٠١٠٤، والطبراني في المعجم الكبير (٥٩٩٨) رقم ١١٧٧، والمعجم الأوسط والطبراني في المعجم الكبير (١٨٩٥) رقم (٣٢٠٣) رقم ٢٩٩٣، وابن منده في الإيمان (٣٠٠٣) رقم (٢٢٠٨) رقم في مسنده (٢٠٦/١) رقم ١١٥٥، وابن حبان في صحيحه (٢٠١١) رقم ١٧٦، والقضاعي في مسند الشهاب (١٨٤١) رقم ١٤٠١، والتيمي في كتاب الترغيب والترهيب (٧٢/١) رقم (٢١، والحاكم في المستدرك (١٦/١) رقم ١٢٠١، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٠٠/١) رقم ٢٢٠١) رقم ٢١٧١، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٠/١٠) رقم ٢٢٠٥، كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن أبي أمامة.

والحديث صححه ابن حبان، والحاكم وقال: «على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. كذا قال، والصواب أن الحديث على شرط مسلم.

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٣٠١): «وهذا إسناد جيد على شرط=

فدل هذا الجواب على أن من جملة ما يدخل في مسمّى الإيمان «الاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها»(١).

وفي معناه حديث أبي رزين رفي انه قال: قلت: يا رسول الله، كيف لي بأن أعلم أنّي مؤمن؟

قال: «ما من هذه الأمّة من عبدٍ يعمل حسنة يرى أنها حسنة، ولا يعمل سيئة يستغفر الله فيها إلا وهو مؤمن»(٢).

ومن تلك النصوص أيضاً حديث جابر بن عبدالله الله على أنه قال: سألت رسول الله على عن الإيمان؟

<sup>=</sup> مسلم، فإنه خرّج حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، وأثبت أحمد سماعه منه، وإن أنكره ابن معين».

وقال الألباني أيضاً معقباً على قول الحاكم السابق في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٨٣/٢): «إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن زيد بن سلام وجده ممطوراً لم يخرج لهما البخاري في صحيحه، وإنما في الأدب المفرد».

والحديث صححه أيضاً المنذري في الترغيب والترهيب (٥٤٦/٢)، والذهبي في معجم الشيوخ الكبير (٣٦١/١).

وانظر: صحيح الترغيب والترهيب للألباني (٢/٣٢٥).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (٤٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۷/٤) رقم ۱٦١٧٥، ونعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد لابن المبارك (۳۰ ـ ۳۱) رقم ۲۱، وابن بطّة في الإبانة (۲/١٥٩) رقم ۸۰۱، والطبراني في مسند الشاميين (۳٤٦/۱) رقم ۲۰۲، وفي إسناده مقال، ففيه سليمان بن موسى الأشدق، وهو متكلّم في ضبطه.

لكن يشهد له حديث أبي أمامة الذي قبله، وهذه الفقرة جزء من حديث، وأوردتها لما تقدم من أن لها شاهداً من حديث أبي أمامة، ولمناسبتها للمقام في هذه المسألة.

فقال: «الصبر والسماحة»(١).

قال ابن القيّم كَلَيْهُ: «وهذا من أجمع الكلام، وأعظمه برهاناً، وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها.

فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أُمرت به وإعطاؤه، فالحامل عليه السماحة، وترك ما نُهيت عنه، والبعد منه، فالحامل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳۸۰/۳) رقم ۱۸۵٤، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (۷۱)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (۳۱) رقم ۲۱، وفي إسناده يوسف بن محمد بن المنكدر وهو ضعيف.

وله طريق آخر عن جابر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٧/٦) رقم ٣٠٣٨، ومن طريقه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان له أيضاً (٢٥) رقم ٩٢٦، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٦٠٧/٢) رقم ٧٦٠.

وفيه هشام بن حسان وهو ثقة، إلا أن في روايته عن الحسن مقالاً؛ قيل: لأنه كان ممن يرسل عنه.

انظر تقریب التهذیب (۱۰۲۰).

قلت: وهذا منها.

وللحديث شواهد نصّ عليها العلّامة الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان لابن أبي شيبة (٢٥).

منها: ما جاء من حديث عمرو بن عَبَسة عند الإمام أحمد في المسند (٥٢١/٤) رقم ١٩٣٨، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٣١) رقم ٥٩.

ومنها: ما جاء من حديث عبادة بن الصامت، وهو عند الإمام أحمد أيضاً في المسند (٣٩٩/٥) رقم ٢٢٧١٢، فبهذه الطرق والشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الثبوت، ولهذا حسنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣٥١/٣)، وصححه الألباني في تخريجه لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة برقم ٣٤.

عليه الصبر»(١).

وقال ابن رجب عَلَيه: «ويدخل في مسمى الإيمان... سماحة النفوس بالطاعة الماليّة والبدنيَّة...»(٢).

قال: «الإخلاص»(٣).

وهذا ظاهر الدلالة على هذا الأمر \_ أعني دخول الأعمال في مسمى الإيمان \_ إذ الإخلاص عمل قلبي، فأطلق عليه اسم الإيمان، فدل على أنه من جملة ذلك.

إذاً: من مجموع الفتاوى النبويَّة السابقة، يُعلم أن الأعمال المنصوص عليها على تنوعها كلها من فروع الإيمان وأجزائه، وأنها داخلة فيه، وأنه لا قبول للإيمان إلا بها «سواءٌ كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال»(٤) أو من الفرائض أو النوافل.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/۱۲۰)، وانظر نحوه مجموع الفتاوى (۲۲٤/۷) و(۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (٤٤).

<sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه (۱۷۳).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن رجب (٣٤/١).

وفي معنى النصوص السابقة نصوص كثيرة في تقرير هذا الأصل منها:

قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (إِنَّ السِّنة: ٥].

قال ابن قدامة كَلَّهُ في بيان وجهِ دِلالةِ الآية على هذه المسألة: «فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة كله من الدين»(١).

قال ابن كثير تَكُلِّلهُ: «وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان»(٢).

ومن نصوص السنة قوله على الله القيس: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟».

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تُعطوا من المغنَم الخمُس»(٣).

<sup>(</sup>۱) لمعة الاعتقاد (۹۲ ـ ۹۳)، وانظر: الشريعة لللآجري (۲۸۹/۱)، والإبانة لابن بطّة (۲/٤/۲) و(۲/٤/۸).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح \_ كتاب الإيمان \_ باب أداء الخمُس من الإيمان (١٢٩/١) رقم ٥٣، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب الإيمان \_ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله (٢١٢/١) رقم ٢٣.

قال الخطابي كَلْمُهُ: «فجعل هذه الأعمال كلها إيماناً، وذلك مما يبين لك أن الإسلام من الإيمان، وأن العمل غير خارج عن هذا الاسم»(١).

وقال ابن أبي العزّ كَثْلَهُ: "ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب؛ لِمَا قد أخبر في مواضع أنه لا بُدَّ من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وأيّ دليل على أن الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسّر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود"(١).

واستناداً إلى هذه النصوص اتفق السلف على دخول الأعمال في الإيمان.

قال البغوي كَلِيهُ: «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان»(٣).

وعلى ضوء ما تقدم من الفتاوى النبوية في هذه المسألة وما في معناها من النصوص، وقيام الإجماع على ذلك، يتبين بطلان ما عليه المذاهب الأخرى \_ على اختلاف نحلها وتنوع مشاربها \_ من إخراجها العمل من الإيمان، ومخالفتها أهل السنة في هذا

<sup>(</sup>١) أعلام الحديث للخطابي (١/١٨١)، وانظر: الاعتقاد للبيهقي (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاويَّة (٤٨٦)، وانظر: التوضيح والبيان للسعدي (٢٨).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للبغوي (٣٨/١ ـ ٣٩)، وانظر: التمهيد لابن عبدالبرّ (٣٨/٩)، وفتح الباري لابن رجب (٥/١).

الأصل، وفيما ذُكِر كفاية ومقنع لمن أراد الله به خيراً (١)، فألهمه رشده، وسلك به الصراط المستقيم، وسبيل السلف القويم.

#### المطلب الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه

وهذه المسألة من المسائل الكبار (٢)، والأصول العظام التي ثبتت بالأدلة القطعيَّة، والبراهين اليقينيَّة، كتاباً وسنة وإجماعاً، وتتابع أهل السنة على تقريرها على مرِّ العصور، وتعاقب الدهور.

وزيادة الإيمان ونقصه من الأمور التي يلمسها المرء في نفسه، ويجدها في واقعه، وذلك بحسب قربه من الطاعة وبعده عنها، وقوة معرفته بربه وضعفه فيها.

قال العلامة السعدي كَلَّهُ: «وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجهٍ من الوجوه، لا شرعاً، ولا حساً، ولا واقعاً، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه»(٣).

ومن هذه النصوص الواردة في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه الفتاوى التي جاءت عن النبي عليه ببيان ذلك وتقريره.

وقد ورد استفتاء الصحابة النبي عَلَيْ في هذه المسألة في طَرَفَيْها \_ أعنى طرف الزيادة وطرف النقصان \_، وهذا بيانها:

<sup>(</sup>١) انظر: الشريعة (٢٨٩/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (٣٥).

أمّا الاستفتاء عن طرف الزيادة فقد جاء من حديث جابر ـ وقد تقدم ـ وفيه أن رجلاً قال: يا رسول الله، فأي المؤمنين أكمل إيماناً؟

قال: «أحسنهم خُلقاً»(١).

فدل هذا الجواب النبوي على تفاضل الإيمان، وأن بعضه أكمل من بعض وأفاد «أن حسن الخُلق إيمان، وأن عدمه نقصان إيمان، وأن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيماناً من بعض والله من بعض.

قال ابن عبدالبر كَلَّهُ: «ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص»(٤).

وبنحو هذا الاستفتاء، استفتاءٌ آخرُ دالٌ على هذه المسألة وهو ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري والله الله، أي الإسلام أفضل؟

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث تقدم تخریجه (۷۵۱).

وله شاهد من حديث عمير بن قتادة رهيه.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٧٣/٢) رقم ٩١١، والطبراني في السمعجم الأوسط (٨١١٨) رقم ٨١٢٣، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣٥٧/٣)، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢/٣): «صحيح لغيره».

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة (٢٩٦/٥).

**<sup>(</sup>٣)** المنهاج للحليمي (٦١/١).

<sup>(£)</sup> التمهيد (P\07).

قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»(١).

وعن أبي سعيد الخدريّ على قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟

فقال: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله».

قالوا: ثم من؟

قال: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله، ويدع الناسَ من شره» $(\Upsilon)$ .

واستفتاء ثالث عن عبدالله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله عليه: أي الإسلام خير؟

قال: «تُطعم الطعام، وتَقرأ السلام على مَن عرفت ومَن لم تعرف» (٣).

فهذه الأجوبة كلها دالة على «أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض» (٤)، وهذا يعني أنهم متفاضلون

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۷۳۰)، وانظر بیان الاستدلال به علی هذه المسألة: التمهید (۱) دونتح الباري (۱/۰۵).

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح ـ كتاب الجهاد ـ باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (7/7) رقم 7/4، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب فضل الجهاد والرباط (8/4) رقم 8/4.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (٧٣٦)، وانظر تقریر الاستدلال به علی زیادة الإیمان فتح الباري (١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١/٥٥).

في إتيان تلك الخصال، ومتباينون في الأخذ بها، وإذا ثبت التفاضل حصل المقصود وهو دلالة هذه النصوص على زيادة الإيمان، وهذا أحد أوجه زيادة الإيمان.

قال شيخ الإسلام كَثْلَتْهُ: «والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوهٍ متعددة:

أحدها: الأعمال الظاهرة؛ فإن الناس يتفاضلون فيها، وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان...»(١).

وقال أيضاً: «وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه»(٢).

فهذا بالنسبة لطرف الزيادة.

وأمّا الاستفتاء عن الطرف الآخر وهو نقصان الإيمان، فقد جاء من حديث عبدالله بن عمر على عن رسول الله على أنه قال: «يا معشر النساء: تصدّقن، وأكثِرنَ الاستغفار؛ فإني رأَيْتُكُنّ أكثر أهل النار».

فقالت امرأة منهن جَزْلة (٣): وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟

مجموع الفتاوی (۱/۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۲/۹۷۶).

<sup>(</sup>٣) «بفتح الجيم وإسكان الزاي، أي: ذات عقل ورأي». المنهاج شرح صحيح مسلم (٣٤٤/١).

قال: «تُكثِرنَ اللعن، وتَكفُرنَ العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودينِ أغلب لذي لُبِّ منكُنَّ».

#### قالت: يا رسول الله، وما نُقصان العقل والدين؟

قال: «أمّا نُقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نُقصان العقل، وتَمكُث الليالي ما تُصلّي، وتُفطِر في رمضان، فهذا نقصان الدين»(١).

فهذا الجواب النبوي صريح في نُقصان الدين، وقد أوضح على ذلك بما يقع للمرأة في أيام حيضها من تركٍ لبعض العبادات ذات الأثر البالغ في رفع الإيمان وزيادته في القلب، وهما الصلاة والصيام.

وهذا يعني أن تركها سبب لنقص الإيمان، ومباشرتها سبب لزيادته.

قال الصابوني كَالَّهُ: «قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيماناً، ومن كان قليلَ الطاعة، كثيرَ المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص»(٢).

وبهذه الفتوى الصريحة استدل أهل السنة لما ذهبوا إليه في هذه المسألة.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب الحيض ـ باب ترك الحائض الصوم ( $^{1/0}$ ) رقم  $^{1/0}$ ، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . ( $^{1/0}$ ) رقم  $^{1/0}$ 

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف (٨٤)، وانظر: كتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (٣٩).

قال البغوي كَلَّهُ: «وقالوا: إن الإيمان قولٌ وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، على ما نطق القرآن بالزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء»(١).

وقال شيخ الإسلام كَالله: «والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه. . . لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء «ناقصات عقل ودين»، وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلّي، وبهذا استدل غير واحدٍ على أنه ينقص»(٢).

فثبت بهذه الفتاوى النبويّة أن الإيمان يزيد وينقص، ويقوى ويضعف، على قدر تحرّي العبد للطاعات وقيامه بها، وبعده عن المحرمات ووقوعِه فيها.

ويجدر التنبيه على أن الأدلة القاضية بزيادة الإيمان ونقصانه متلازمة.

قال العلّامة ابن عثيمين كَلَّلَهُ: «وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه وبالعكس؛ لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يُعقَل أحدهما بدون الآخر»(٣).

<sup>(</sup>۱) شرح السنة للبغوى (۹/۱).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۳/۱۳).

<sup>(</sup>٣) فتح ربّ البريّة (١١٣) ضمن رسائل في العقيدة لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.

وما سيأتي من النصوص في معنى الفتاوى السابقة من هذا القبيل، ومنها:

قوله ﴿ لَكُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴿ آلَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَا إِيمَنَا وَهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ الْآلِكِ هَا إِيمَنَا وَهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ الْآلِكِ هَا إِيمَنَا وَهُمُ الْإِيمَنَا وَهُمُ اللَّهِ مُن يَعْدُرُونَ الْآلِكِ هَا إِيمَنَا وَهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ الْآلِكِ هَا إِيمَنَا وَهُمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّلْمُ الل

وقوله: ﴿وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَّا ﴾ [المدثر: ٣١].

قال البيهقي كَلَّهُ بعد ذكره الآيات السابقة: «فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة، وإذا كان قابلاً للزيادة فعُدِمَت الزيادة، كان عدمها نقصاناً...»(١).

وقال النبيّ على: «الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»(٢).

قال العلّامة صديق حسن خان كَلَّلَهُ: "وفي هذا دليل على أن الإيمان فيه أعلى وأدنى، وإذا كان كذلك كان قابلاً للزيادة والنقصان"(").

<sup>(</sup>١) الجامع لشعب الإيمان (١/١٦٠)، وانظر: الاعتقاد له أيضاً (٢١٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) فتح البيان في مقاصد القرآن (١٣١/٥).

وقال على الله وفي قلبه وقال الله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرّة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن دُرّة من خير،

قال الشيخ ابن عثيمين كَلَّهُ: «فجعله النبيّ عَلَيْهُ متفاضلاً ، وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه؛ لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصاً عن الزائد»(٢).

وتقدم حديث عمران بن حصين والله على السبعين ألفاً، أن رسول الله على قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب».

قالوا: من هم يا رسول الله؟

قال: «هم الذين لا يستَرْقون، ولا يتطَيَّرون، ولا يَكْتَوون، وعلى ربهم يتوكلون» (٣).

قال شيخ الإسلام كَلْسُهُ: «... وفي حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة كفاية، فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح - كتاب الإيمان - باب زيادة الإيمان ونقصانه (۱۰۳/۱) رقم ٤٤، ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (٥٣/٢) رقم ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) شرح لمعة الاعتقاد (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (١٢٩).

الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوَكُّلِهم على الله في أمورهم كلها»(1).

وبناءً على هذه النصوص واستناداً إليها انعقد إجماع أهل السنة على هذه المسألة.

يقول أبو الحسن الأشعري تَخَلَّتُهُ عند ذكره لإجماعات أهل السنة في أبواب الاعتقاد: «وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية...»(٢).

وقال ابن عبدالبر تَعْكَمُهُ: «وعلى أنَّ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، جماعة أهل الآثار والفقهاء، أهل الفتوى بالأمصار»(٣).

قلت: ومن فتاوى أهل الفتوى في هذه المسألة ما جاء عن الإمام سفيان بن عيينة عليه أنه قيل له: الإيمان يزيد وينقص؟

قال: «ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص»(٤).

وسئل الإمام أحمد عن الإيمان، ما نقصانه؟

قال: «نقصانه قول النبيّ عَلَيْهُ: «لا يزني الزاني حين يزني

مجموع الفتاوى (۲۲٦/۷).

<sup>(</sup>٢) رسالة إلى أهل الثغر (٥٥)، وانظر: شرح السنة للبغوي (٣٨/١ ـ ٣٩).

**<sup>(</sup>۳)** التمهيد (۹/۲۰۲).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في الشريعة (١/١٧) رقم ١٢٣، وابن بطة العكبري في الإبانة (٤) أخرجه الآجري أي الشريعة (١/٠٥٨) رقم ١١٤٢، وإسناده صحيح.

# وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»<sup>(۱)</sup>»<sup>(۲)</sup>.

فبهذه الفتاوى الأثريّة، وما تقدمها من الفتاوى النبويّة، وما في معنى ذلك من النصوص يُحكم بفساد كل رأي وقولٍ بخلاف ما دلت عليه، ويقضى ببطلان تلك الآراء وعدم الالتفات إليها؛ وذلك لأن هذه الفتاوى و«النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في أنّ نَفْس الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان»(۳)، ففيها ـ ولله الحمد ـ كفاية ومقنع لمن أراد الله رشده، وهدايته وتسليمه من شِباك أهل الأهواء والبدع المضلة(٤).

#### المطلب الرابع: عَدُّ بعض الكبائر

هذا المطلب وثيق الصلة بالمسألة السابقة؛ لأن نقص الإيمان وضعفه إمّا بسبب تركِّ لبعض الواجبات أو فعلِ بعض

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح - كتاب المظالم - باب النُّهْبى بغير إذن صاحبه (١١٩/٥) رقم ٢٤٧٥، ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى (٣١٧/١) رقم ٥٧.

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (٢/١٦٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن القيّم على مختصر سنن أبي داود (٢٩٢/١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشريعة للآجري (١/ ٢٧٠ ـ ٢٧٣).

وفي هذا الموضوع رسالة علمية وافية في بابها لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر - حفظه الله - وهي مطبوعة متداولة، ومنها استفدت تقرير هذه المسألة والوقوف على بعض أقوال العلماء، وعنوانها: زيادة الإيمان ونقصانه، وحكم الاستثناء فيه.

المحرمات؛ ولهذا كان وعْدُ اللهِ لمن عرف الكبائر فاجتنبها وحَذِر منها عظيماً.

قال تعالى: ﴿إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَثِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُ ۚ إِنَّ وَلَكُ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةُ . . . ﴾ [النجم: ٣٢].

ولما كان هذا الترغيب في اجتناب الكبائر والمدح لتاركها ـ المتضمن للنهي عنها والتحذير منها ـ وقعه في نفوس الصحابة في، وكان معرفة أعيانها، والوقوف على أنواعها متوقف على إطلاق النصوص ووصف الشارع لها بذلك؛ سأل عدد من الصحابة في النبي عن الكبائر، واستفسروا عمّا غَمُض عليهم منها.

والأسئلة الموجَّهة للنبي على في هذا الباب على وجهين: إمّا أن يُسأل مباشرة عن الكبائر (١).

وإمّا أن يجملها ﷺ في لفظة تقتضي الوعيد فيباشر بالسؤال عنها.

<sup>(</sup>۱) بصريح هذا اللفظ (الكبائر) أو بمعناه (كأعظم الذنب، أو أبغض الأعمال إلى الله) ونحو ذلك.

فكان عَلَيْهُ يجيبهم في كل وقت بحسب ما يناسب الحال، ويقتضيه المقام، وتدعو إليه الحاجة (١).

وفيما يلي بيان الكبائر المستفتى عنها من خلال النصوص التالبة:

عن أبي هريرة رضي عن النبيّ على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات».

#### قالوا: يا رسول الله، وما هُنَّ؟

قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(٢).

ففصّل على الجواب السبع الموبقات التي أجملها في أول حديثه.

وإدراج هذه الأمور في الكبائر ظاهر، وذلك لوصف النبي على لها بأنها موبقات \_ أي: مهلكات \_، وسميت هذه «الكبائر موبقات؛ لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: إكمال المعلم (٢٥٥/١)، والمفهم (٢٨٣/١)، وعقيدة ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان للغصن (٥٠٧).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۲٤٥).

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (٣٣٧).

وبيان هذه الكبائر المنصوص عليها في هذا الجواب على النحو التالى:

قوله: «الشرك بالله» تقدم الكلام عليه في الباب الأول.

قوله: «والسحر» وهو قرين الشرك، وفرد من أفراده؛ فإنه لا يتأتى السحر ولا يقع بدونه (۱)، فمن هنا كان هذا العمل موبقاً لصاحبه \_ والعياذ بالله تعالى \_.

قال تعالى عن الراغبين في السِّحر والطالبين له: ﴿وَيَنَعَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن خَلَقً ﴾ [البقرة: ١٠٢].

قال الشيخ حافظ الحكمي كَلَّهُ: «يعني من حظ ولا نصيب، وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه...»(٢).

قوله: «وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» أي: قتلها بغير مبرر شرعي يبيح ذلك.

وفي معنى هذا الحديث ما توعده الله تعالى على هذا العمل بقوله: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذابًا عَظِيمًا (إِنَّ ﴿ النساء: ٩٣].

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير العزيز الحميد (٣٣٣)، ومعارج القبول (٤٩/٢).

<sup>(</sup>۲) معارج القبول (۲/۱۵۵).

قال شيخ الإسلام كَالَّهُ: «فأعظم فساد الدنيا: قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد فساد الدين الذي هو الكفر»(۱).

قوله: «وأكل الربا» قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُوا لِكُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وعن جابر بن عبدالله الله قال: «لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء»(٢).

قال ابن القيّم كَلْلهُ: «فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرّم الربا، ولعن آكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وآذن من لم يدَعْه بحربه وحرب رسوله، ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره، ولهذا كان من أكبر الكبائر»(٣).

قوله: «وأكل مال اليتيم» أي: التعدي عليه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع به (٤).

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكَيٰ ظُلْمًا إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (٧٦).

 <sup>(</sup>۲) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب المساقاة ـ باب لعن آكل الربا وموكله (٦/٠٣)
 رقم ١٥٩٧.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٢/١٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تيسير العزيز الحميد (٣٤٠).

## يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اللَّهِ [النساء: ١٠].

قال السعدي كَلَّلَهُ: «وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل على أنها من أكبر الكبائر نسأل الله العافية»(١).

قوله: «والتولي يوم الزحف» أي: الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام الطائفتين في القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة، أو غير متَحَرِّف لقتال كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمُ اللهُ وَمُؤون وَمَا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَد بَاءَ بِعَضَبِ مِن اللهِ وَمَأُونهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمُعِيرُ إِلَى فِئَةٍ فَقَد بَاء بِعَضَبِ مِن اللهِ وَمَأُونهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلمُعِيرُ إِنَا اللهِ اللهُ اللهِ وَمَأُونهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلمُعِيرُ إِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَمَأُونهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلمُعِيرُ إِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ

قال ابن كثير كَلِيهُ عند هذه الآية: «فأمّا إن كان الفرار لا عَنْ سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر»(٣).

قوله: «ورمي المُحْصَنات الغافلات المؤمنات» أي: رمي المؤمنات العفيفات عن الفواحش، والبريئات مما رمين به من الزني (٤).

وفي معنى هذا ما توعد الله تعالى عليه بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ وَفَي معنى هذا ما توعد الله تعالى عليه بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ وَمُوْنَ ٱللَّذِينَ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ ٢٣].

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد (٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/٢٨٢)، وانظر: تيسير الكريم الرحمن (٣١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المفهم (١/٢٨٤).

فهذا الوعيد الوارد في الآية يلتقي مع وصف النبي عَلَيْهِ لهذا العمل وحكمه عليه بأنه من الموبقات.

وعن عبدالله بن مسعود على قال: سألت \_ أو سُئِل \_ رسول الله على أيّ الذنب عند الله أكبر؟ \_ وفي لفظ: أيّ الذنب أعظم؟ \_

قال: «أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك».

قلت: ثمّ أيّ؟

قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يَطعَم معك».

قلت: ثمّ أيّ؟

قال: «أن تُزاني حَليلة جارك».

فأجاب النبيّ على الوصف المنصوص عليه في السؤال وهو العِظَم أو الكِبَر، وذكره لها بناءً على ذلك يدل دلالة واضحة على أنها من جملة الكبائر، وهذا بيانها:

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۲٤۱).

قوله: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يَطعم معك» وقتل الأولاد خَوفَ الفقرِ من العادات السيئة التي كان عليها أهل الجاهلية، ومن جملة قتل النفس الذي تقدم في الحديث الماضي، بل هو من أعظمها(١).

قال القرطبي تَحْلَمْهُ: «لأنه قَتْلُ نفس محرمة شرعاً، محبوبة طبعاً، مرحومة عادة، فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلاً على غلبة الجهل، والبخل، وغلظ الطبع، والقسوة، وأنه قد انتهى من ذلك كلّه إلى الغاية القصوى»(٢).

قال القاضي عياض كِلَّهُ: «قوله: «وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» إشارة إلى معنى ما في القرآن من قوله تعالى: ﴿وَلَا نَفْنُلُوا أُولَادَكُم خَشْيَةَ إِمْلَقِ ﴾ [الإسراء: ٣١]، وقوله: ﴿مِنْ إِمْلَقِ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وهما يفيدان معنيين:

فقوله: ﴿مِّنَ إِمُلَقِ ﴾ خطاب للفقراء، وقوله: ﴿خَشْيَةَ إِمُلَقِ ﴾ خطاب للفقراء، وقوله: ﴿خَشْيَةَ إِمُلَقِ ﴾ خطاب للأغنياء، والذي في الحديث الأشبه بظاهره مطابقة الآية التي للأغنياء »(٣).

قوله: «أن تزاني حليلة جارك» وهذا أعظم أبواب الزنى وأشدها خطراً؛ لما فيه من اجتماع ظلم النفس وظلم الخلق معاً (٤).

انظر: المفهم (۱/۲۸۰)، والاستقامة (۱/۲۸).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم (٢/٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: إكمال المعلم (١/٣٥٢)، والاستقامة (٢٩/١).

قال القرطبي تَعْلَمْهُ: «والزنى وإن كان من أكبر الكبائر والفواحش لكنه بحليلة الجار أفحش وأقبح؛ لما ينضم إليه من خيانة الجار، وهَتْكِ ما عظم اللهُ ورسوله حُرمتَه، وشدة قبح ذلك شرعاً وعادة...»(۱)، ولذلك قال رسول الله على: «لأَنْ يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»(۲).

فهذا يشهد للحديث (٣) ويدل على ما دلّ عليه في هذه الفقرة.

وعن أنس رفط الله قال: سُئِل النبيّ عَلَيْهُ عن الكبائر؟

قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور»(2).

وعن عبدالله بن عمرو رفي قال: جاء أعرابي إلى النبي علي فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٢٨١)، وانظر: إكمال المعلم (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۲/۱) رقم ۲۳۸۰۱، والبخاري في الأدب المفرد (۲) مع فضل الله الصمد) (۱۹۳/۱) رقم ۱۰۳، والبزّار في مسنده (7.00) رقم (۲۱۱۰، والطبراني في المعجم الكبير (7.00) رقم (7.00) رقم (7.00) رقم (7.00) رقم (7.00) رقم (7.00): «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات».

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٣٦/١): «وهذا إسناد جيّد، ورجاله كلهم ثقات»، وانظر: صحيح الأدب المفرد (٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/٤٦٩)، وجامع العلوم والحكم (١٦٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (٢٤٥).

قال: «الإشراك بالله».

قال: ثمّ ماذا؟

قال: «اليمين الغموس».

قلت: وما اليمين الغموس؟

قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب»(١).

وتصنيف هذه الأعمال في الكبائر بيِّن، وذلك أن النبيّ عَلَيْهُ عَدَّها من الكبائر بعد أن سُئِل عنها فكان ذكر هذه الأعمال مبنياً على الوصف المذكور في السؤال.

وقد سبق بيان كون الشرك وقتل النفس من الكبائر.

قوله: «وعقوق الوالدين» أي: عصيانهما، والترفع عن طاعتهما، وقطع برّهما(٢).

ومما يعظم به جُرم هذا العمل ويزداد إثمه أن يتسبب في لعن والديه أو سبّهما.

عن عبدالله بن عمرو على قال: قال رسول الله على: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه».

قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ـ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة (٢٦٤/١٢) رقم ٦٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم (٢٨٢/١).

قال: «يسبّ الرجل أبا الرجل فيسبُّ أباه، ويسبُّ أمّه فيسبُّ أمّه أمّه أمّه أمّه» (١).

قوله: «وشهادة الزور» وهي الشهادة بالكذب المؤدية لإبطال الحق ونصر الباطل<sup>(۲)</sup>، ولعظم أمرها قرن الله النهي عنها بالنهي عن الشرك في قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُنِنِ وَالْجَانِبُوا قَوْلَ الرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُنِنِ وَالْحَجَانِبُوا قَوْلَ الرِّجْسَ اللَّوْدِ (الحج: ۳۰).

عن أنس بن مالك عليه قال: ذكر رسول الله عليه الكبائر \_ أو سُئِل عن الكبائر \_؟

فقال: «الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين».

وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ \_ قال \_: قول الزور \_ أو قال \_: شهادة الزور»(٣).

قال القرطبي تَعْلَمُهُ: «وإنما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يتوصّل بها إلى إتلاف النفوس والأموال، وتحليل ما حرم الله، وتحريم ما حَلَّل الله، فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً ولا أكثر

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح \_ كتاب الأدب \_ باب لا يسب الرجل والديه (۱۰/۲۰) رقم ۵۹۷۳، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب الإيمان \_ باب بيان الكبائر وأكبرها (۲/۰۳) رقم ۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم (١/٢٨٢)، وفتح الباري (٥/٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح \_ كتاب الشهادات \_ باب ما قيل في شهادة الزور ( $^{171}$ ) رقم  $^{170}$ ، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب الإيمان \_ باب بيان الكبائر وأكبرها ( $^{109}$ ) رقم  $^{100}$ .

فساداً منها بعد الشرك والله أعلم»(١).

قوله: «واليمين الغموس» وقد فسرها واليمين التي يُقْتَطع بها مال الغير بالكذب والباطل، وإن كان هذا الشيء المأخوذ بهذه اليمين الفاجرة يسيراً، فإنه موجب لسخط الله تعالى، لقوله وقية: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرّم عليه الجنة».

فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟

قال: «وإن كان قضيباً من أراك» (٢).

= وعن أبي ذرّ وله عن النبيّ اله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم».

قال: فقرأها رسول الله ﷺ ثلاث مرات.

قال أبو ذرّ: خابوا وخسِروا، من هم يا رسول الله؟

قال: «المسبل، والمنّان، والـمُنَفِّقُ سلعته بالحلف الكاذب» (٣).

<sup>(</sup>۱) المفهم (۱/۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (١/٤٣٥) رقم ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف... (٣٩١/١) رقم ١٠٦.

فبيّن عَلَيْ بهذا الجواب الأصناف المتوعّدة بهذا الوعيد الشديد، وهم: المسبل، والمنّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.

وهذا الوعيد دالٌ على أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب لترَرُّتُبِ الأمور العظيمة المذكورة في الحديث على فعلها وهي: عدم تكليم الله لهم يوم القيامة، وعدم نظره إليهم، وعدم تزكيته لهم، وتعذيبهم عذاباً أليماً.

والمقصود بالإسبال \_ إرخاء الثوب إلى ما دون الكعبين \_، وهو محرم مطلقاً، سواءٌ بِخُيلاء أو غير خُيلاء، ويزداد حُرمة إذا اقترن به الخُيلاء.

والمنّ : هو الامتنان على المُعطَى بالعطيّة.

وقد حذّر الله منه، وبيّن عاقبة أمره بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهُ مَنهُ، وبيّن عاقبة أمره بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهُ ا

ومما في معنى الفُتيا النبوية في تحريم إنفاق السلعة بالحلف الكاذب قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُم ثَمَنَا قَلِيلًا الكاذب قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُم ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُم ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱللَّهُ وَلَا يُنظُرُ اللَّهِمَ يَوْمَ اللَّهُ وَلَا يُنظُرُ اللَّهُمْ يَوْمَ اللَّهُ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ (آل عمران: ٧٧].

عن عبدالله بن أبي أوفى رضي أن رجلاً أقام سلعة وهو في

وهذا الأمر وإن كانت السلعة فيه تَنفقُ إلا أنه يمحقُ البركة ولا يجني صاحبُها إلا الخيبة، وقد نبّه على هذا بقوله: «الحلف مَنْفَقَة للسلعة، مَمْحَقَة للبركة»(٢).

= عن أبي شريح (٣) ﷺ أن النبيّ ﷺ قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن».

قيل: ومن يا رسول الله؟

قال: «الذي لا يأمنُ جارُه بَوائِقهُ» (٤).

فعرّف عَلَيْ أصحابه بهذا الجواب المبهم الذي نفى عنه

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب البيوع ـ باب ما يُكره من الحلف في البيع (۱) (۳۱٦/٤) رقم ۲۰۸۸.

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ـ كتاب البيوع ـ باب ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوْا وَيُرْبِي الصَّكَ قَتِ ۗ وَاللَّهُ لَا البيوع ـ كتاب لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَادٍ أَثِيمٍ ﴾ (٣١٥/٤) رقم ٢٠٨٧، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب المساقاة ـ باب النهى عن الحلف في البيع (٤٩/٦) رقم ١٦٠٦.

<sup>(</sup>٣) هو الخزاعي، واسمه خويلد بن عمرو على المشهور، أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يومها، روى عن النبيّ هي أحاديث، مات سنة ثمان وستين على الصحيح.

ـ انظر: الإصابة (١٧٣/٧)، وتقريب التهذيب (١١٥٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح ـ كتاب الأدب ـ باب إثم من لا يأمن جارُهُ بوائقه (٤) (٤٤٣/١٠) رقم ٦٠١٦.

الإيمان في ابتداء حديثه وأقسم على ذلك ثلاثاً، وبيّن أن المراد به الجار المؤذي لصاحبه.

وفي هذا دلالة على أن التعرض للجار بالأذى من كبائر الذنوب؛ لأنَّ نفي الإيمان عنه يقتضي تعرضه للعذاب<sup>(۱)</sup>، واستحقاقه دخول النار، إذْ نَفيُ الإيمان في النصوص لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ومؤذي الجار قد فَعَل مَحَرَّماً بلا شك.

ومما يوضح هذا التقرير ما ثبت من حديث أبي هريرة في أنه قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعل، وتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها.

فقال رسول الله عليه: «لا خير فيها، هي من أهل النار».

قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة، وتصدّق بأثوار (٢)، ولا تؤذي أحداً.

فقال رسول الله ﷺ: «هي من أهل الجنة» (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۱/۲۵۳ ـ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) «الأثوار جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، وهو لبن جامد مُستَحجر». النهاية في غريب الحديث (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/٥٨٠) رقم ٩٦٥٥، وهنّاد بن السري في الزهد (٢/٥٠٥) رقم ١٠٣٩، والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) (١٠/١) رقم ١١٩، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٣١١/١) رقم ٢٩٣، وابن حبان في صحيحه (٣١/١٧) رقم ٤٧٧٥، والحاكم في المستدرك (١٨٣/٤) رقم ٤٠٧٠، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٩/١٧) رقم ٩٠٩٨ وغيرهم.

= وعن رجل من خَثْعَم قال: أتيت النبيّ ﷺ وهو في نفر من أصحابه.

قال: قلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟

قال: «نعم».

قلت: يا رسول الله، أيّ الأعمال أحبُّ إلى الله؟

قال: «إيمان بالله».

قال: قلت: يا رسول الله، ثم مَهْ؟

قال: «ثم صلة الرحم».

قلت: يا رسول الله، ثمّ مَهْ؟

قال: «ثمّ الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر».

قال: قلت: يا رسول الله، أيّ الأعمال أبغض إلى الله؟

قال: «الإشراك بالله».

قال: قلت: يا رسول الله، ثمّ مَهْ؟

قال: «ثمّ قطيعة الرحم».

قال: قلت: يا رسول الله، ثمّ مَهْ؟

<sup>=</sup> والحديث صحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي، والبوصيري في إتحاف الخِيرة المهرة (٥/ ٤٩٠)، والألباني.

انظر: صحيح الأدب المفرد (٦٩)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٦٩/١)، وصحيح موارد الظمآن (٢٨٨/٢).

قال: «ثم الأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف»(١).

فبيّن على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى بعد الإشراك به قطيعة الرحم، ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، فدل هذا على أنها من كبائر الذنوب.

وكون هذين الأمرين من أبغض الأعمال إلى الله تعالى ظاهر، وذلك لاشتراكهما في التسبب في الإفساد في الأرض.

أُمَّا قطيعة الرحم فقد قال الله تعالى فيها: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمُ إِن تَوْلَيْتُمُ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢].

وفي ضمن هذا نهيٌ عن الإفساد عموماً، وعن قطيعة الرحم خصوصاً، وذلك لما ينتج عنها من الفساد والإفساد ما يظهر للمتأمّل، بل ولكل راء وناظر في أحوال الناس.

وأمّا الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف فَلِما فيه من المصادمة لنصوص الشرع، والمضادّة لقواعده، والمخالفة الصريحة لطريق الرسل، ومقصود دعوتهم، مع شيوع الفواحش وظهور المنكرات، وفي هذا من الفساد العريض والضرر الكبير ما لا يخفى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۲۹/۱۲) رقم ٦٨٣٩.

قال المنذري في الترغيب والترهيب ((70.7))، والهيتمي في الزواجر ((70.7)): «بإسناد جيّد».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ((XVV)): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة».

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٦٦٧/٢).

#### المطلب الخامس: حكم مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة

وهي أولى المسائل التي وقع الخلاف فيها في الأمّة (1)، حيث جنى أقوام من هذه الأمّة بفهمهم الفاسد على نصوص الوعيد فَفَهِموها على خلاف فهم السلف الصالح، فأصّلوا تأصيلات باطلة، وبنوا عليها أحكاماً جائرة ما أنزل الله بها من سلطان، فجانبوا بذلك سبيل المؤمنين، وَقَفُوا سبيل المجرمين.

ومن ذلك اعتزال المعتزلة لفهم السلف الصالح في النصوص الواردة في شأن مرتكب الكبيرة، وخروج الخوارج عليه \_ أعني على فهم السلف \_ بالحكم على صاحب الكبيرة بالخلود في النار يوم القيامة، من غير اعتبار للنصوص الأخرى المبينة لمدلولها الصحيح، ومن غير جمع لأحاديث الباب أو سَعْي بالتوفيق فيما ظاهره التعارض منها.

وعن مصير مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة وُجّه سؤال للنبيّ على بخصوصه، ورُوجِع فيه مراراً، وبيان هذا في النص الآتي:

عن أبي ذرّ عليه عن النبيّ عليه أنه قال: «ما من عبدٍ قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنّة».

قلت: وإن زنى وإن سرق؟

قال: «وإنْ زنى وإنْ سرق» ثلاثاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱/۱۸۲)، ولوائح الأنوار السنيّة (۲/۲۷۶).

ثم قال في الرابعة: «على رَغْم أنف أبي ذر». فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبى ذر"(١).

فبيّن النبيّ عَلَيْ بهذا الجواب أن مآل عصاة هذه الأمة الجنة في الدار الآخرة، وإنْ صدرت منهم الذنوب العظام التي استحقوا بسببها العذاب ودخول النار.

ومآلهم إلى الجنة إما ابتِداءً لمن شمله عفو الله تعالى، وإما بعد دُخول النار وتعذيبهم فيها على قدر ذنوبهم، وذلك لأن من مات من العصاة مُوحِّداً فهو تحت مشيئة الله تعالى.

وهذا محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة.

قال البغوي كَلْلهُ: «اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمِل شيئاً منها فمات قبل التوبة لا يُخلَّد في النار \_ كما جاء به الحديث \_ بل هو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة برحمته»(٢).

وعلى وفق هذه الفتوى قرر علماء أهل السنة هذه المسألة.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح \_ كتاب الجنائز \_ باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (۱۱۰/۳) رقم ۱۲۳۷، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب الإيمان \_ باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة (۲/۱۷۳) رقم ۹۶، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة (١٠٣/١)، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (٤٤٢)، والدين الخالص لصديق حسن خان (١٣٩/٣).

قال الطحاوي كَلْمُهُ في عقيدته المشهورة: «وأهل الكبائر من أمة محمد على النار لا يُخلَّدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لَقُوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحُكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر على في كتابه ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآمُ اللهِ النساء: ٤٨].

وإنْ شاء عذبهم في النار بِعدْلهِ، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته»(١).

وقال الصابوني كَلَّهُ: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرةً صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يُكَفَّر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله على إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانماً غير مبتلى بالنار، ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذّبه مدة بعذاب النار، وإذا عذّبه لم يُخلّده فيها بل أعتَقَه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار» (٢).

وفي معنى الفتيا نصوص عديدة منها:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَلَكَ لِمِن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية مع شرحها (٥٢٤).

وانظر: مقدمة ابن أبي زيد القيرواني (٥٨).

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف أصحاب الحديث (٨٦).

وعن عبادة بن الصامت وعن على أن رسول الله والله والله عصابة من أصحابه \_: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تَقتُلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وَفَى منكم فأجْرُه على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك (٢).

قال الإمام أحمد كَلَّهُ: "ومن لقي اللهَ بذنب يجب له به النار ـ تائباً غير مصرِّ عليه ـ فإن الله يتوب عليه، ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

ومن لَقِيه وقد أُقيم عليه حدُّ ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله ﷺ.

ومن لَقِيه مصرّاً غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة؛ فأمره إلى الله، إنْ شاء عذّبه، وإنْ شاء غفر له»(٣).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۲۹/٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ـ كتاب الإيمان ـ (٦٤/١) رقم ١٨.

<sup>(</sup>٣) أصول السنة برواية عبدوس (٧٤ \_ ٧٥).

ومن النصوص المؤيدة للفتيا أيضاً: أحاديث الشفاعة \_ وقد تقدمت \_ فإنها صريحة في خروج أهل الكبائر من النار وعدم تخليدهم فيها.

فهذه زبدة معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وأحوال قدوم العاصي على الله تعالى وحكم كل حالة.

وبهذه الفتوى تظهر مجانبة الخوارج والمعتزلة للحق في هذه المسألة، وتتبين مخالفتهم الصريحة لفتوى رسول الله عنها عنها بمقالتهم الفاسدة، وهي: القول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار إن مات دون توبة منها.

### المطلب السادس: حكم الوساوس الواردة على القلوب والواقعة في النفوس

من حكمة الله تعالى التامّة أن أَوْجَد على هذه البسيطة أعداءً لبني آدم من غير جنسهم ـ وهم الشياطين ـ يسعون لإضلالهم، وفتنتهم عن دينهم، وتشكيكهم في عقائدهم، وذلك بالوسوسة لهم، وإلقاء الشبه في قلوبهم.

ولقد حذّرنا الله تعالى منهم في مواضع من كتابه فقال: ﴿ يَنْبَنِى ٓ ءَادَمَ لَا يَفُنِنَكُمُ الشَّيْطَنُ كُمَا اَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧]، وقال: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانُ لَكُو عَدُوُ فَاتَّغِذُوهُ عَدُوًا ﴾ [فاطر: ٢]، وكشف لنا عن مقاصدهم بقوله: ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُم فَكَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٦٠].

ولخطورة هذا الأمر فقد قرّر علماء أهل السنّة في كتب

العقائد معتقد أهل السنة في هذا الصنف من المخلوقات ـ أعني الشياطين ـ تنبيهاً على خطرهم، وتحذيراً من طرقهم المغوية.

يقول الصابوني كَثَلَّهُ: «ويتيقنون أن الله الله الله على خلق الشياطين يوسوسون للآدميين، ويقصدون استِزْلالهم فيترصدون لهم، قال الله على: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمَ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ وَإِنَّ الطَّعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَشَرِكُونَ الانعام: ١٢١].

وأن الله يسلطهم على من يشاء، ويعصم من كيدهم ومكرهم من شاء... $^{(1)}$ .

ولمّا كانت الوسوسة (٢) هي السلاح الأكبر للشياطين في إضلال بني آدم ـ وغيرها تبع لها ـ لِمَا يتولد عنها من إثارة الشبهات، وإلقاء الشكوك في قلوب العباد، وما يصحب ذلك من الخواطر الكفريّة المتعلقة بالذات الإلهيّة وغيرها.

<sup>(</sup>١) عقيدة السلف أصحاب الحديث (١١٠).

<sup>(</sup>٢) اعتنى أئمة السنّة ببيان أمر الوسوسة والتنصيص عليها في كتب العقائد، وذلك والله أعلم لل لله أعلم لله الأمر بالقلب، وأثره السيّئ على إيمان المرء إن استرسل مع وساوس الشيطان، وما يتبع ذلك من العواقب الوخيمة كالكفر بالله والشك في وجوده، وما يتبعه من إنكار الرسالة وهَلُمَّ جَرّا، ومن أمثلة أولئك العلماء الذين اعتنوا بهذا الأمر:

١ ـ ابن أبي عاصم في السنة (١/٤٥٥) قال: باب في الوسوسة في أمر
 الرت على.

٢ ـ البغوي في شرح السنّة (١١٢/١) قال في كتاب الإيمان: باب ردّ الوسوسة.

٣ ـ قوّام السنّة التيمي في كتابه الحجّة في بيان المحجّة (٣٠٤/٢) قال: فصل في الوسوسة في أمر الربّ على.

ولمّا ثقل أمرها \_ أعني الوسوسة \_ على الصحابة على من قذف الشيطان في قلوبهم استعظموا ذلك، فكان ما معهم من الإيمان مُحَرّكاً لهم على كراهيتها(١) ودفعها، ومن ثَمَّ استفتاء النبيّ عَلَيْ عنها.

عن عبدالله بن مسعود رضي قال: سُئِل النبي عَلَيْهُ عن الوسوسة؟

قال: «تلك محض الإيمان» (٢).

وعن أبي هريرة هله قال: جاء ناس من أصحاب النبي علم أحدنا أن يتكلم النبي علم أحدنا أن يتكلم به؟.

قال: «وقد وجدتموه؟».

قالوا: نعم.

قال: «ذاك صريح الإيمان»<sup>(٣)</sup>.

وعن ابن عباس وعن الله عباس الله قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال: يكون يا رسول الله، إنّ أحدنا يجد في نفسه، يُعرِّض بالشيء، لأَنْ يكون حُمَمَةً أحبَّ إليه من أنْ يتكلم به؟

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۰/۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب بيان الوسوسة في الإيمان (٢) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب بيان الوسوسة في الإيمان (٢)

<sup>(</sup>٣) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب بيان الوسوسة في الإيمان (١/ ٤٣٠) رقم ١٣٢.

فقال: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة»(١).

فكانت هذه الأجوبة النبويَّة مطَمْئِنَةً لقلوبهم، ورافِعةً لما أقلقَهُم، وشاهِدةً بالإيمان الخالص لهم، وحاصلها: أن هذه الوساوس الرديئة التي تمرّ بالقلب وتخطر عليه، فلا يعقِد عليها، بل يبغضها وينفر عنها، مُتَجاوزٌ عن صاحبها، بل إن هذا الاستعظام لها، وشدة الخوف من النطق بها فضلاً عن اعتقادها هو صريح الإيمان ودليل صحته، والحمدُ لله أن الشيطان لم يظفر من المؤمن إلا بالوسوسة التي هي غاية ما يملكه لكيده (٢).

يقول المروزي كَالله في بيان مدلول قول النبي عَلَيْهُ: «ذاك صريح الإيمان»: «ليس يعني أن الوسوسة في نفسها هي صريح

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود \_ كتاب الأدب \_ باب في ردّ الوسوسة (٥/٣٣٦) رقم ٥١١٢، وأحمد في المسند (٢٩٢/١) رقم ٢٠٩٦، والنسائي في السنن الكبرى (٦/١٦) رقم ١٠٥٠٣) رقم (١٧١/٦) رقم (١٧١/٦) رقم والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢٧٣/١) رقم ٢٥٣، والتيمي (قوّام السنّة) في الحجّة في بيان المحجّة (٢٠٤/٣) رقم ٢٥٣، وابن أبي عاصم في السنة (٤٥٧/١) رقم ٢٠٠، لكن بلفظ: (الحمد لله الذي ردّ أمره...)، وكذا ابن حبان (٢٠٠/١) رقم ١١٤٧، وغيرهم.

والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/٢٥٦)، وحسّنه في ظلال الجنّة (١١٢/١): «حسن طلال الجنّة (١١٢/١): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>۲) انظر: المفهم للقرطبي (۱/۳٤٥)، والمنهاج شرح صحيح مسلم (۲۳۳/۱)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (۲۰۸/۲۲)، وجامع العلوم والحكم (٤٢٢)، ورفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس للشوكاني (٤١).

الإيمان، إنما يعني ما أظهروا له من الكراهة عن الخوف من الله تعالى، إذ اخْتاروا لأَنْ يَخِرّوا من السماء على أن يتكلموا به ولا تطيبُ نفس أحدٍ بأن تخر من السماء وأن تصير حُمَمة إلا مِنْ شدة الخوف، فذلك الخوف هو صريح الإيمان؛ لأنه إذا وجد الوسوسة من الشرك نَظَر إلى ما أعد الله لأهل الشرك من العذاب وطابت نفسه أن تكون حممة، لأن من نظر إلى شيء من عذاب الله باليقين كان ما دونه أهون عليه وأخَفّ»(١).

ويقول العلامة السعدي أيضاً في تقرير الأجوبة النبويّة في هذه المسألة: «قوله في حديث الوسوسة: «ذاك صريح الإيمان»، و«الحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة»، وذلك أن ما يقع في القلب من وساوس الشيطان أو إلقائه إذا كان منافياً لما أخبر الله به ورسوله، فإن المؤمن لا يستريب في خبر الله ورسوله، وما دلّ عليه من المعاني والعقائِد، والشيطان لا بُد أن يلقي من الشبهات والشكوك ما يتوصل به إلى حصول مراده، ولكن ما مع المؤمن من الإيمان واليقين ينفي ذلك، ويكرهه أشد الكراهة، فلا يزال يكرهه ويدفعه حتى يستقر الإيمان في القلب صافياً من الأكدار، سالماً من الشبهات، فهذا صريح الإيمان الذي نفى الشبهات والشكوك.

والحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة، فلم يدرك من الإنسان إلا مجرد وساوس لا قرار لها ولا ثبوت، بل نفيها

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة (٢/٢٢٣).

وكراهتها يزداد به المؤمن إيماناً، والموقن إيقاناً (١) . . . » (٢).

وقد أرشد النبيّ عَلَيْهُ من وقع في هذا النوع من الوسوسة إلى أمور تضمحل معها تلك الوساوس والشبه الشيطانيَّة، من استعملها وعمل بها حفظ نفسه، وصَحَّ له قلبه، وهي:

الأول: الاستعاذة بالله تعالى.

الثاني: الانتهاء عمّا وقع في النفس من الوساوس.

قال على الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتّى يقول له: من خلق ربَّك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولْينْتهِ»(٣).

الثالث: قول: «آمنت بالله».

قال ﷺ: «لا يزال الناس يتساءلون حتّى يقال: هذا خَلَقَ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) وفي هذا يقول الشوكاني كُلُهُ في رسالته رفع البأس (٢٤): «فإذا لم يكن له سبيل على المؤمنين إلا بأن يوسوس لهم وسوسة لا وُجود لشيء من معناها في الخارج، ولا تبرُز في قول، ولا فعل، فذلك من أعظم النعم التي ينبغي شكر الله عليها، ومن أعظم الأدلة الدالة على قوة إيمان العبد، وصلابته في الدين، فإنه قد نجا بإيمانه الذي تفضل الله به عليه من جميع مكائد الشيطان، وسَلِم من كل نزغاته التي توجب الإثم، ويطلق عليها اسم الذنب، ولم يقدر على شيء منه إلا مجرد الوسوسة المغفورة المعفق عن صاحبها».

<sup>(</sup>٢) الفتاوى السعديَّة (٥٨ ـ ٥٩)، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السّعدى.

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح \_ كتاب بدء الخلق \_ باب صفة إبليس وجنوده (٦/٣٣٦) رقم ٣٢٧٦، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب الإيمان \_ باب بيان الوسوسة في الإيمان (178) رقم 188.

الخلق، فمن خلَقَ اللَّهَ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله»(١).

الرابع: قول: «الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد».

الخامس: التفل عن الجهة اليسرى ـ ثلاثاً ـ.

ويَقْرِن مع هذين الأمرين الاستعاذة بالله من الشيطان.

قال على: «يُوشك الناس أن يسألوا نبيهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خالق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً، وليستعذ بالله من الشيطان»(٢).

السادس: قول: «هو الأول والآخر والظاهِر والباطن وهو بكل شيء عليم».

<sup>(</sup>۱) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب بيان الوسوسة في الإيمان (۱/ ٤٣١) رقم ١٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ـ كتاب السنة ـ باب في الجهميّة (٩٢/٥) رقم ٤٧٢٢، وابن أبي عاصم في السنة (٤٥٤/١) رقم ٦٦٥، واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرى (١٦٩/٦) رقم ١٠٤٧، وفي عمل اليوم والليلة (٤١٩) رقم ٦٦١، وغيرهم، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/١٥٥): «حسن». ولم تخريج موسع للحديث في السلسلة الصحيحة (١٣٥١).

عن أبي زُمَيْل<sup>(۱)</sup> قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيءٌ أجده في صدري؟

قال: ما هو؟

قلت: والله ما أتكلم به.

قال: فقال لي: أَشيءٌ مِن شَكَّ؟

قال: \_ وضحك \_.

قال: ما نجا من ذلك أحد، قال: حتى أنزل الله عَلَى الآية هُوَا الله عَلَى الآية هُوَا كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّكِلِ ٱللَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱللَّكِتَبَ مِن قَبْلِكُ . . . ﴾ الآية [يونس: ٩٤].

قال: فقال لي: إذا وَجدْتَ في نفسِك شيئاً فقل: ﴿هُوَ اَلْأَوَّلُ وَالْخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

فهذه الإرشادات النبوية إن تعاطاها العبد على وجهها سلِمَ من شُبه الشيطان ومكائده في هذا الباب، وازداد يقينه، وقوي إيمانه بالله تعالى.

قال العلّامة الألباني كَالله : «وأعتقد أن من فعل ذلك

<sup>(</sup>۱) \_ بالتصغير \_ هو سماك بن الوليد الحنفي الكوفي اليمامي. انظر: تقريب التهذيب (٤١٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود \_ كتاب الأدب \_ باب ردّ الوسوسة (٥/٣٣٥) رقم ٥١١٠، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١٩/١٠) رقم ٤٤٢، وحسّن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/٢٥٦).

طاعة لله ولرسوله، مخلصاً في ذلك، أنه لا بُدَّ أن تذهب الوسوسة عنه، ويندحر شيطانه لقوله ﷺ: «فإن ذلك يذهب عنه»(۱)»(۲).

وبهذا يُعلم حكم هذه الوساوس، وما ينبغي للعبد تجاهها.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند (۲۹۲/٦) رقم ٢٦١٩٣. وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۳۳/۱) وقال: «وهو على شرط مسلم».

<sup>(</sup>٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٣٦/١).

### المبحث الثالث

# فتاوى النبيّ عَلَيْهُ في مرتبة الإحسان

مقام الإحسان أعلى مقامات الدين وأجلّها، وأرفع منازله وأعظمها، من حَقَّقَه كان لغيره من المقامات بالتحقيق أولى، ومن استكمله كان لسواه من المراتب بالاستكمال أحرى، وهو «لبّ الإيمان وروحه وكماله»(۱)، ومنشأ هذا المقام ومادته الإيمان بالله تعالى، وسَعَة العلم بأسمائه وصفاته(۱)، فكلما كان العبدُ أكمل إيماناً، وأعلم بمقتضى أسماء الله وصفاته، كان تحقيقه لهذا المقام أشد، ومنزلته من الله \_ جلّ وعلا \_ أقرب.

وقد نَوَّه الله بثواب هذا المقام في مواضع متعددة من كتابه، وبيّن فضله في غير ما موطن منه، كقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَا مَنْ فَضَلُه في غير ما موطن منه، كقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَا مُنْ فَضِلُه فَي وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، وقوله: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

مدارج السالكين (۲/۹۰۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (٣٨).

"ولمّا تكرر الإحسان في القرآن، وترتب عليه هذا الثواب العظيم، سأل عنه جبريل النبيّ عليه فأجابه ببيانه ليعمل الناس عليه، فيحصل لهم هذا الحظ العظيم»(١).

جاء في حديث عمر بن الخطاب والمتقدم أن جبريل عَلَيْهُ قال للنبيّ عَلَيْهُ: فأخبرني عن الإحسان؟

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (٢).

ففسر على الإحسان في هذه الفتيا بعبادة الله ـ جلّ وعلا ـ على وجه المشاهدة له، والنظر إليه، وأنَّ العبْدَ بين يديه كأنه يراه (٣)، فإنّ شقَّ ذلك عليه أو عجز عنه انتقل إلى ما دون ذلك «وهو العلم باطلاع الله عليه، ورؤيته له، ومشاهدته لعبده في الملأ والخلاء (٤).

فهذا مجمل ما دلت عليه الفتيا، ومنها يتبين أن للإحسان مقامين:

المقام الأول: «مقام المشاهدة: وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان، وتنفذ

<sup>(</sup>١) المفهم للقرطبي (١/١٤٤).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (٤١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم (١٤٣/١)، وفتح الباري لابن رجب (٢١١/١ ـ ٢١٢)، وجامع العلوم والحكم (٤٩).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٢/٧١٧).

البصيرة في العرفان، حتى يصير الغيب كالعيان»(١)، وهذا أعظم الإحسان، وأعلاه، ونهايته، وإليه الإشارة بقوله: «أَنْ تعبد الله كأنك تراه».

المقام الثاني: «مقام الإخلاص: وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، واطلاعه عليه، وقربه منه، فإذا استحضر العبدُ هذا في عمله، وعمل عليه، فهو مخلص لله؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله، وإرادته بالعمل»(٢)، وإلى هذا الإشارة في قوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

قال العلّامة الحكمي كَلْللهُ: «وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، ولهذا أتى به النبيّ عَلَيْهٌ تعليلاً للأول فقال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»»(٣).

ومن شواهد الفتيا قوله تعالى: ﴿هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ اللَّهِ الرَّابُ اللَّهِ الرَّابُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال شيخ الإسلام كَلَّلُهُ: «يعني: هل جزاء من أحسن عبادة ربِّه إلّا أن يحسن ربُّهُ إليه»(٤).

<sup>(</sup>۱) جامع العلوم والحكم (٥٠)، وانظر: المفهم للقرطبي (١٤٣/١)، ورسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (٣٨).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (٥٠)، وانظر: فتح الباري لابن رجب (٢١١/١)، وأعلام الحديث للخطابي (١٨١/١).

<sup>(</sup>٣) معارج القبول (٣/١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٥/٢٨).

قلت: والإحسان في عبادة الربّ ـ جلّ وعلا ـ يكون على النعت الذي جاء في الفتيا «بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجِدّ في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها»(١).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

قال ابن كثير كَلُهُ: «أي: هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم»(٢).

وقد وصّى على الله تعالى على الوجه المتقدم من الإحسان (٣).

فعن ابن عمر رضي الله عمر الله الله على النبي الله الله موجزاً.

فقال له النبي عَلَيْ: «صَلِّ صلاة مودَّع كأنك تراه، فإن كُنتَ لا تراه فإنه يراك، وايْأس مما في أيدي الناس تَعِش غنياً، وإياك وما يُعتَذر منه»(٤).

<sup>(</sup>۱) بهجة قلوب الأبرار (۱۱۸)، وانظر: جامع العلوم والحكم (٤٩)، وتيسير الكريم الرحمن (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم (٤٩)، وفتح الباري لابن رجب (٢١١/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٥٨/٤) رقم ٤٤٢٧، والقضاعي في مسند الشهاب (٩٣/٢) رقم ٩٥٢، والبيهقي في الزهد الكبير (٢١٠/٢) رقم ٥٢٨، وابن عبدالبرّ في التمهيد (٢٥٢/١٥) وغيرهم.

وعن عبدالله بن معاوية الغاضري<sup>(۱)</sup> والله الله وحده قال: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه في كل عام، ولم يُعطِ الهَرِمة، ولا الدَّرنة (۲)، ولا الشَّرَط (۳) اللائِمة، ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله على لم يَسأَلكُم خيره، ولم يأمركم بشَرِّه، وزكَى عبدٌ نفسه».

فقال رجل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟

قال: «يعلم أن الله معه حيث ما كان» (٤).

فهذه بعض دلائل الفتيا وشواهدها.

ويجدر في ختام هذا المبحث التنبيه على أن وصول العبد

<sup>=</sup> قال الألباني: «إن الحديث حسن عندي أو صحيح، فإن له شواهد تقويه». سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/٥٤٥).

وانظر: صحيح الترغيب والترهيب (٣٠٩/٣).

<sup>(</sup>١) «من غاضرة قيس، صحابي، نزل حمص» الإصابة (٢٠٤/٤).

<sup>(</sup>٢) «أي: الجرباء» النهاية في غريب الحديث (١١٥/٢).

<sup>(</sup>٣) «أي: رُذال المال، وقيل: صغاره وشراره» النهاية في غريب الحديث (٢//٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣١/٥)، والطبراني في المعجم الصغير (٣١/٥) رقم ٥٥٥، والفسوي في المعرفة (٢٦٩/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩٥/٤)، والجامع لشعب الإيمان (٢٦٦/١) رقم ٣٠٢٦، من طرق عن يحيى بن جابر أن عبدالرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه أن عبدالله بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول الله قال: «ثلاث من فعلهن...» الحديث. وقد صححه الألباني عَمَّلُهُ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٨/٣).

لهذا المقام الرفيع، والمرتبة العالية، لا يحصل إلا لمن بَنى عبادته على العلم الصحيح، وأقامها على الإخلاص لله، وكمال الاتباع لنبيّه على، وجاهد نفسه على تحقيق ذلك كله (١)، بعيداً عن البدع المحدثة، والطرق المخترعة، المناوئة لسبيل المؤمنين، والمعوجّة عن الصراط المستقيم.

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب التعيين في شرح الأربعين للطوفي (٦٢)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٩٠/١).





## الفصل الثاني

فتاوى النبي عَلَيْهُ في فضل الصحابة رهي الخلافة والمفاضلة بينهم، وفي الخلافة

المبحث الأول: فتاوى النبي ﷺ في فضل عامة الصحابة.

المبحث الثاني: فتاوى النبي عَلَيْهُ في فضل الخلفاء الراشدين.

المبحث الثالث: فتاوى النبي عليه في فضل أصناف معينة من الصحابة هي .

المبحث الرابع: فتاوى النبي عَلَيْهُ في أعيان بعض الصحابة.

المبحث الخامس: فتاوى النبي ﷺ في الخلافة.

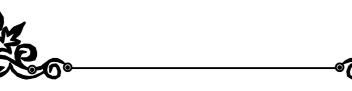



## الفصل الثاني فتاوى النبي ﷺ في فضل الصحابة ﴿

والمفاضلة بينهم، وفي الخلافة

من الأصول العظيمة الثابتة عند أهل السنة، والتي هي «من تمام الإيمان برسول الله عليه ومحبته، محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمّة...»(١).

ونظراً لمخالفة أهلِ الأهواء أهلَ السنة في هذا الأصل، عمد أهل السنة إلى إدراج هذا الأصل في مصنفاتهم العقديَّة، فقرروا من خلال ذلك مسائِله المتنوعة، وهنا برزت طريقتهم في أصحاب رسول الله على وموقفهم منهم، وأنهم «وسط في أصحاب رسول الله على بين الغالي في بعضهم، الذي يقول بإلهيَّةٍ أو نبوةٍ أو عصمةٍ، والجافى فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه»(٢).

وبما أن من أفراد هذا الأصل الاعتراف بما لهم من

<sup>(</sup>١) سؤال وجواب في أهم المهمات (٢٤).

<sup>(</sup>۲) الجواب الصحيح (۱/۷۵).

الفضائل ـ كما تقدم ـ، وقبول ما ثبت لهم من المناقب المثمرة لمحبَّتهم، والترحّم عليهم، والترضّي عنهم، والدعاء لهم، والاقتداء بهم، وصيانة أعراضهم، وإجلالهم، وتعظيمهم من غير إفراطٍ ولا تفريط، كما قال الإمام الطحاوي كَلَّهُ في عقيدته المشهورة: «ونحب أصحاب رسول الله على ولا نُفرط في حُبِّ أحدٍ منهم، ولا نتبرأ من أحدٍ منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دينٌ وإيمانٌ وإحسان، وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان»(١)، فمن المناسب الابتداء بذكر هذه الفضائل للعلم بها، والعمل على مراعاتها.

و «الفضائل جمع فضيلة... وأصلها: الخصلة الجميلة التي بها يحصُّل للإنسان شرف، وعلو منزلة وقدر، ثم ذلك الشرف وذلك الفضل إمّا عند الخلق وإمّا عند الخالق.

فأمّا الأول: فلا يلتفت إليه إن لم يُوصِل إلى الشرف المعتبر عند الخالق.

فإذاً: الشرفُ المعتبر، والفضل المطلوب على التحقيق إنما هو الذي هو شرف عند الله تعالى.

وإذا تقرر هذا، فإذا قلنا إن أحداً من الصحابة في فاضل، فمعناه: أن له منزلة شريفة عند الله تعالى، وهذا لا يتوصَّل إليه بالعقل قطعاً، فلا بُدَّ أن يُرجَعَ ذلك إلى النقل، والنقلُ إنما يتلقى

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاويَّة مع شرحها (٦٨٩).

من الرسول عَيْكِهُ، فإذا أخبرنا الرسولُ عَيْكِهُ بشيء من ذلك تلقيناه بالقبول....»(١).

ومن طرق الإخبار التي جاءت عنه في هذا الصدد الفتاوى الصادرة عنه ﷺ، وفي المباحث التالية ما يجلّي ذلك:

<sup>(</sup>١) المفهم للقرطبي (٦/٢٣٧).

#### المبحث الأول

## فتاوى النبي عَلَيْهُ في فضل عامة الصحابة

#### وفيه مطلب واحد: الشهادة لهم بالخيريّة

عن عبدالله بن مسعود رضي قال: سُئِل رسولُ الله عَلَيْهِ: أي الناس خير؟

قال: «قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدرُ شهادة أحدهم يمينه، وتبدرُ يمينه شهادته»(١).

وعن عائشة والله على النبي الله النبي الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث»(٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (٣٢٣/٨) رقم ٢٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (٣٢٧/٨) رقم ٢٥٣٦.

فهذا الجواب شهادة نبويَّة منه عَلَيْهُ بالخيريَّة لقرنه، والمراد به أصحابه عَلَيْهُ (۱).

وإذا ثبتت الخيريّة لهم على لسان النبي على فقد ثبت فضلهم، وعُلم أنهم أفضل الناس بعد النبي على الإطلاق، وهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل، كما سيأتي بيانه لاحقاً في المباحث القادمة.

ويشهد لدلالة الفتيا عموم قوله تعالى: ﴿ ثُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُمَّةٍ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

قال الهيتمي مبيناً فضائل الصحابة من خلال هذه الآية: «كفى فخراً لهم أن الله تبارك وتعالى شهد لهم بأنهم خير الناس حيث قال: ﴿ نُدُتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾، فإنهم أول داخل في هذا الخطاب... »(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم (۳۲۷/۸)، وفتح الباري ( $\sqrt{0}$  -  $\sqrt{1}$ ) والصواعق المحرقة للهيتمي ( $\sqrt{10}$ ).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة (٢١/١)، وانظر نحوه (٦٠٣/٢ ـ ٦٠٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب قول النبي ﷺ: (لو كنت متخذاً خليلاً....) (٢١/٧) رقم ٣٦٧٣، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب تحريم سب الصحابة ﴿ (٣٣٣/٨) رقم ٢٥٤١.

وعن جُبَير بن مُطعم فَيْ قَال: بينا نحن مع رسول الله عَلَيْهِ عَال: بطريق مكة إذ قال:

«يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السَّحَاب، هم خيار من في الأرض».

فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت.

قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت.

قال: ولا نحن يا رسول الله؟

قال في الثالثة كلمة ضعيفة: «إلا أنتم»(١).

فتلك الفتاوى وغيرها مما في معناها من «الأحاديث مستفيضة، بل متواترة في فضائل الصحابة، والثناء عليهم، وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون...»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٤/١١) رقم ١٦٧٥، وفي فضائل الصحابة (٢/ ٨٦٨) رقم ١٦١٣، والطيالسي في مسنده (١٢٧) رقم ٩٤٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٦/٤) رقم ٢٢٥٨، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الهيثمي) (٢/ ٩٤١) رقم ١٠٣٧، والبزار في مسنده (٣٥١/٨) رقم ٣٤٢٩، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٣٩٨/١٣) رقم ١٠٤٧، والطبراني في المعجم الكبير (١٢٩٨) رقم ١٥٤٩ كلهم من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه (فذكره). قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣٥٥/١): «ورواته ثقات».

قلت: سوى الحارث بن عبدالرحمن فإنه «صدوق» كما قال الحافظ في تقريب التهذيب (٢١١)، وعليه فالإسناد حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱/۴۳۶).

فالواجب مراعاة هذا الفضل الوارد في الفتاوى السابقة وغيره من الفضائل القاضية بعلو قدرهم، ورفعة درجاتهم، وضرب كل ما ناقضها أو حَطّ من شأنها عرض الحائط ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بينة.

وفي ختام هذا المبحث يُقال: إنه لا يُشكل على التقرير المتقدم حديث أبي جمعة (٢) والمتقدم حديث أبي جمعة (٣): يا رسول الله، أحدٌ خير منّا؟ أسلمنا معك، وجاهدنا معك.

قال: «قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي، ولم يروني»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطيَّة مع شرحها للهراس (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) هو الأنصاري، قيل اسمه: حبيب بن سباع، وقيل: جنيد بن سباع، وقيل: حبيب بن وهب، أدرك النبي على عام الأحزاب. انظر: أسد الغابة (٥٢/٥).

<sup>(</sup>٣) هو ابن الجراح عظيه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٤/٨٤) رقم ١٦٩٤٧، والبخاري في التاريخ الكبير (٢٠/٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥١/٤) رقم ٦٢٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأبو يعلى في مسنده والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/٤) رقم (٣٢، وأبو يعلى في مسنده (٣٢/٣) رقم ١٥٥٩، وابن منده في الإيمان (٣٧/٣) رقم ٢١٠، والحاكم في المستدرك (٤/٥٥) رقم ٦٩٩٢، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

وحسنَهُ الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٦/٧).

فإن هذا الحديث لم تتفق الرواة على لفظه، فقد رُوي بهذا اللفظ المذكور - أعني الخيريّة -، ورواه بعضهم بلفظ: «قلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منّا أجراً؟»، وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية الأولى، وإذا ثبت هذا فإنه لا دلالة فيه على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مُجَرّد زيادة الأجر لا يَستَلزِم ثبوت الأفضلية المطلقة، إضافة إلى أن الأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبي على من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد، فبهذا يمكن الجواب عن هذا الحديث، ودفع التعارض بينه وبين ما تقدم (۱).

انظر: فتح الباري (٧/٧).

#### المبحث الثاني

## فتاوى النبي عَلَيْهُ في فضل الخلفاء الراشدين

تقدم في المبحث السابق الإشارة إلى تفاوت الصحابة في الفضل، وفي هذا المبحث التنصيص على ما بينهم من تفاوت المنزلة عند الله تعالى، واختلاف الدرجات في القُرب من النبي في ، فكان من الاعتدال الواجب نحو كل فردٍ منهم تفضيله، ومحبته، وتقديمه على من سواه من الصحابة في بقدر ما أوجب له رسول الله في من التفضيل (۱).

قال شيخ الإسلام: «يجب أن يُعلم أولاً أن التفضيل إذا ثبتَ للفاضِل من الخصائص ما لا يوجد مثله للمفضول، فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضَل، وأما الأمور المشتركة فلا توجب تفضيله على غيره»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح السنة للمزنى (٨٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (٤١٤/٤).

إذا ثبت هذا فإن للخلفاء الأربعة الراشدين فضائل تميزوا بها عن بقية الصحابة، حيث انفرد كلٌّ منهم بفضائِل ليست للآخَر، وكلها دالة على سمو مكانتهم، وعظيم منزلتهم.

وفي هذا المبحث بيان شيء مما جاء الاستفتاء عنه في فضائلهم، وذلك في المطالب التالية:

# المطلب الأول: فتاوى النبي عَلَيْهُ في فضائل أبي بكر الصديق فيها

وهو أعلى الناس قدراً، وأفضلهم بعد الأنبياء، بل ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه، مناقبه كثيرة، وفضائِلُه عديدة، «وقد تواترت تواتراً معنويًا»(۱)، وله أيضاً من الخصائص التي تميز بها ما به يُعلمُ قدره، وتظهر منزلته، ومنها ما في المسائل التالية:

#### المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله عليه

عن عمرو بن العاص رضي أن النبي على بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أيّ الناس أحبّ إليك؟

قال: «عائشة».

فقلت: من الرجال؟

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۳۹٦/۱۲).

قال: «أبوها».

قلت: ثُمَّ من؟

قال: «عمر بن الخطاب»، فعَدَّ رجالاً (١).

فهذا الجواب صريح في أن أحبّ الناس إلى النبي على من الرجال وأقربهم إلى قلبه وأفضلهم عنده هو أبو بكر هذا وهذا والله أعلم للسابقته إلى الإسلام، ومبادرته لتصديق النبي على ووقوفه معه منذ فجر الدعوة، ودفاعه عنه، ونصرته له بماله ونفسه وأهله، وانتفاع النبي على بذلك في نشر الإسلام، مع ملازمته له في مدخله ومخرجه، وذهابه وأويابه، وسفره وإقامته، إلى غير ذلك من المعاني التي يمكن تلمسها، والمنطوية تحت هذه الفضيلة العظيمة لأبي بكر هيه.

ولذلك قال شيخ الإسلام كَلَّلُهُ عقب الحديث السابق: «وهذا من خصائصه»(٣).

ولما نَصّتْ عليه الفتيا شواهِد تجتمع معها في الدلالة، منها:

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب قول النبي ﷺ: (لو كنت متخذاً خليلاً...) (۱۸/۷) رقم ٣٦٦٣، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق (١٦٢/٨) رقم ٢٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٤٢٤/٤)، وفيض القدير للمناوي (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٤١٦/٤)، وانظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب الدين الطبرى (١١٦).

قوله على الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً...»(١).

قال الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى: «فقد أخبر النبي على عن أمر لا يكون أنْ لوْ كان كيف يكون، وهو دال على تفضيل أبى بكر رفيه على الصحابة جميعاً»(١).

وعن محمد ابن الحنفية (٣) قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله ﷺ؟

قال: أبو بكر.

قلت: ثم من؟

قال: عمر.

وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟

قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين (٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب فضل بناء المساجد والحث عليها (۱٦/٣) رقم ٥٣٢.

<sup>(</sup>۲) الانتصار للصحابة الأخيار (٦٠)، وانظر: منهاج السنة ( $\Lambda$ / $\chi$ ).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو القاسم، ويقال: أبو عبدالله، مشهور بابن الحنفيّة، مات بعد الثمانين، وهو ابن خمسٍ وستين، وقيل غير ذلك في تاريخ وفاته، ومبلغ سنه.

ـ انظر: تهذیب الکمال (۲۲/۲۱)، وتقریب التهذیب (۸۸۰).

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب قول النبي على: (لو كنت متخذاً خليلاً...) (٢٠/٧) رقم ٣٦٧١.

فهذه النصوص ونظائرها صريحة في أفضلية أبي بكر على على غيره، وتقديمه على من عداه من الصحابة الله الله المالية المالية الله المالية الما

وعلى ضوء ما تقدم من النصوص وغيرها جاءت تقريرات علماء أهل السنة في هذه المسألة:

قال إسماعيل بن يحيى المزني (٢) كَلَّمُهُ: «ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبي بكر الصديق فيه فهو أفضل الخلق، وأخيرهم بعد النبي عليه (٣).

وقال الصابوني كَثَلَّهُ في بيانه لعقيدة السلف في هذه المسألة: «ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله أبو بكر ثم عمر...»(٤).

إذا ثبت أن أبا بكر في أحب الناس من الرجال إلى النبي على وأفضلهم عنده، فما الجواب عما ظاهره التعارض مع ما جاء من حديث النعمان بن بشير في أنه قال: استأذن أبو بكر على النبي على أنه فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول: والله لقد علمت أن علياً أحب إليك من أبي.

<sup>(</sup>١) وانظر مزيد تفصيل لفضائِله: منهاج السنة (١٩/٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المصري الفقيه، أبو إبراهيم، روى عن الشافعي وغيره، وهو صدوق في الحديث، مات سنة أربع وستين ومائتين.

ـ انظر: الجرح والتعديل (٢٠٤/٢)، وتذكرة الحفاظ (٥٥٨/٢).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للمزنى (٨٥)، وانظر شرح السنة للبربهاري (٦٨).

<sup>(</sup>٤) عقيدة السلف أصحاب الحديث (١٠١).

فأهوى إليها أبو بكر ليَلْطِمها وقال: يا ابنة فلانة، أراك ترفعين صوتك على رسول الله عليه، فأمسكه رسول الله عليه، وخرج أبو بكر مُغْضباً، فقال رسول الله عليه: «يا عائشة، كيف رأيتنى أنقذتك من الرجل؟».

ثم استأذن أبو بكر بعد ذلك، وقد اصطلح رسول الله ﷺ وعائشة فقال: أدْخِلاني في السِّلْم كما أدخلتماني في الحرب.

فقال رسول الله ﷺ: «قد فعلنا»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۷۰/۱) رقم ۳۹، والنسائي في السنن الكبرى (۱۳۹/۵) رقم ۸٤۹٥، واللفظ له، والبزار في مسنده (۲۲۳/۸) رقم ۳۲۷۰ كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير (فذكره).

وفيه يونس بن أبي إسحاق.

قال عبدالله بن أحمد كما في ميزان الاعتدال للذهبي (١٥٧/٦): سألت أبي عن يونس ابن أبي إسحاق؟ قال: «كذا وكذا».

قال الذهبي عقبه: «قلت: هذه العبارة يستعملها عبدالله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والدُه، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين»، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (١٠٩٧): «صدوق يهم قليلاً».

وتوبع: حيث تابعه أبو إسحاق السبيعي عند أحمد في المسند (٤/ ٣٧٠) رقم ١٣٨٥٤، وهو ثقة مكثر إلا أنه مدلس، وقد اختلط بآخره.

وانظر: تقريب التهذيب (٧٣٩).

إذاً: فهذه العلة تزول بمتابعة أبي إسحاق ليونس.

ثم تبقى مسألة اختلاط أبي إسحاق السبيعي ـ إن ثبتت ـ فإنها تدفع برواية إسرائيل بن يونس عنه وهو من أتقن أصحابه، وانظر ما تقدم (٢٧٠).

قال العلائي كَثَلَتْهُ في كتاب المختلطين (٩٤): «وقال ابن معين: إنما أصحاب أبي إسحاق: شعبة وسفيان الثوري.

قال الحافظ ابن حجر جواباً عن هذا التعارض: «وهو أيضاً وإن كان في الظاهِر يعارض حديث عمرو، لكن يُرَجَّح حديث عمرو أنه من قول النبي على الله ، وهذا من تقريره.

ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبَّة، فيكون في حق أبي بكر على عمومه، بخلاف علي . . .  $\mathbb{C}^{(1)}$ ، والله أعلم.

#### المسألة الثانية: دعوته من أبواب الجنة كلها

كان النبي على يعت أصحابه على الازدياد من التطوّعات، والاستكثار من النوافل، وذلك بإخباره عن الفضائل العظيمة المترتبة على ذلك، ومنها:

أن المكثر من باب معين من أبواب المستحبّات يُدعى يوم القيامة من ذلك الباب، ولحرص الصديق ومسارعته إلى كل خير سأل النبي عيد: «هل يحصل لأحد من أهل الإكثار من تَطوّعات البرّ المختلفة ما يَتأهّل به لَأَنْ يدعوه خَزَنَة الجنة من كل باب من أبوابها؟»(١).

<sup>=</sup> قلت ـ أي العلائي ـ : ومثلهم أيضاً إسرائيل بن يونس وأقرانه، ولم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق، احتجوا به مطلقاً، وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه...».

وبناءً على ما تقدم يقال بثبوت الحديث، ولذلك صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٧/٧).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢٧/٧)، وانظر: فيض القدير (١٦٨/١).

<sup>(</sup>۲) المفهم (۳/۲۷).

وجواب هذا مع التنصيص على حصول هذه المنقبة لأبى بكر والله الفتيا التالية:

فقال أبو بكر رضي : بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كُلِّها؟

قال: «نعم، وأرجو أن تكون منهم»(١).

فهذا الجواب منه على ظاهر في نيل الصديق هذه المنزلة العليّة يوم القيامة، وذلك في قوله: «نعم، وأرجو أن تكون منهم».

قال الحافظ ابن حجر في بيان هذا: «قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه واقع، وبهذا التقرير يدخل الحديث في فضائل

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب الصوم ـ باب الريان للصائمين (۱۱۱/٤) رقم ۱۸۹۷، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الزّكاة ـ باب من جمع الصدقة وأعمال البر (۱۲۰/٤) رقم ۱۰۲۷.

أبي بكر ضِيَّتُهُ»(١).

وكل هذا دالُّ على علو منزلته ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ٤٠

وقريب من هذه المسألة، المسألة التالية وهي:

#### المسألة الثالثة: الإخبار بجوازه الصراط

عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «يُنفخ في الصور والصور كهيئة القرن - فصَعِق من في السماوات والأرض، وبين النفختين أربعون عاماً... إلى أن قال: ...حتى إذا بقي المسلمون قيل لهم: ألا تذهبون، فقد ذهب الناس.

فيقولون: لا حتى يأتي ربنا.

فيقال: من ربكم؟

فيقولون: ربنا الله لا شريك له.

فيقال: هل تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟

فيقولون: إذا تَعَرَّفَ لنا عرفناه.

فيقول: أنا ربكم.

فتح الباري (۲۹/۷).

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة (۱۲۲/۷).

فيقولون: نعوذ بالله منك، فيكشف لهم عن ساق، فيقعون له سجداً، وتَجْسُوا<sup>(۱)</sup> أصلاب المنافقين، فلا يستطيعون سجوداً، فذلك قول الله عَلى: ﴿يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدُعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ إِلَى اَلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ إِلَى اَلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

ثم ينطلق ويتبع أثره وهو على الصراط حتى يجُوزوا على النار، فإذا جازوا فكُلّ خزنة الجنة يدعونهم: يا مسلم، ها هنا خير لك.

فقال أبو بكر رضي : من ذلك المسلم يا رسول الله؟ قال: «إني الأرجو أن تكون أحدهم»(٢).

ويقال في تقرير هذه الفتيا ما تقدم في المسألة السابقة، وهو أن الرجاء من النبي على واقع ومتحقق، وبثبوت هذا يثبت هذا

<sup>(</sup>۱) قال الفيومي في المصباح المنير (٩٢): «يقال: جسا الشيء يجسو: إذا يبس وصلب»، وانظر تهذيب اللغة (٤٧٨/١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي داود في البعث (٤٣) رقم ٤٢، وابن منده في الإيمان (٣/٠٤) رقم ٨١١، وإسناده حسن؛ فإن محمد بن عمر بن حفص وشيخه إسحاق بن إبراهيم المعروف بشاذان كلاهما صدوق، انظر للأول: سير أعلام النبلاء (٢١١/١٥)، وللثاني: الجرح والتعديل (٢١١/٢).

وفيه سعد بن الصلت: قال ابن حبان في الثقات (٦/٨٧٦): «ربّما أغرب» وهذا لا يؤثر، ولذلك قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٣١٧/٩): «هو صالح الحديث، وما علمت لأحد فيه جرحاً».

وفيه الأعمش: وهو مدلس وقد عنعن؛ إلا أن ذلك لا يضر هنا، لكون روايته عن أبي صالح السمان وهو مكثر عنه.

# المطلب الثاني: فتاوى النبي عَلَيْهُ في فضائل عمر بن الخطاب عَلَيْهُ

وهو يلي الصدّيق على الفضل ويعقبه في علو المنزلة والقرب من النبي على وله من المناقب المشهورة، والفضائل المعلومة، ما تعرف بها مكانته، وتظهر منزلته، ومما يبين ذلك الفتاوى العديدة التي صدرت عن النبي على بشأنه، وبيانها في المسائل التالية:

# المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله ﷺ بعد أبى بكر

ورد ذلك في حديث عمرو بن العاص على العاص على القلام وقد تقدم وفيه أنه سأل النبي على الناس أحب إليك؟

قال: «عائشة».

فقلت: من الرجال؟

قال: «أبوها».

قلت: ثم من؟

قال: «عمر بن الخطاب» فعد رجالاً (١).

فدل صريح جوابه ﷺ على أن عمر ﷺ أحب الرجال إليه، وأقربهم إلى قلبه بعد الصديق \_ رضي الله تعالى عن الجميع \_.

وتقدم في فضائل الصديق تقرير هذه الفتيا مع ما لها من شواهد، وتأييدها بما تيسر نقله عن العلماء في هذه المسألة بما يغنى عن إعادته هنا(٢).

#### المسألة الثانية: سلامة دينه، وشدة تمسكه به، وقوته فيه

كان على يعتني بالرؤى، ويهتم بتعبيرها، فكان كثيراً ما يقول لأصحابه: «هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟» فيقص عليه من شاء الله أن يقصّ، ويقصّ هو عليهم ما رأى، فيُؤوِّل لهم أحياناً، ويُؤوِّل أصحابه بحضرته أحياناً، ومن ذلك: الرؤى الواردة بخصوص عمر عليه والفتاوى الصادرة عن النبي على بشأنها.

قالوا: ماذا أوّلت ذلك يا رسول الله؟

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۸۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: أثر محمد ابن الحنفية المتقدم (٨١٤)، وقول الصابوني (٨١٥).

قال: «الدين»<sup>(۱)</sup>.

فأوَّل عَيْكِيَّة لبس عمر القميص وجرَّه إياه بالدين.

وفي هذا دلالة ظاهرة على فضله رهانه ومتانة دينه، وقوة إيمانه.

قال الحافظ ابن حجر تَعْلَمُهُ: «والمراد من الخبر التنبيه على أن عمر ممن حصل له الفضل البالغ في الدين...»(٢).

ووجه تعبير القميص بالدين ما قاله أصحاب التعبير من «أن القميص ستر العورة في الدنيا، والدين يسترها في الآخرة ويحجبها عن كلِّ مكروه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوكَ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]»(٣).

ولا يلزم من ورود هذا الفضل لعمر وله أن يكون أفضل من أبي بكر، فإن فضائل أبي بكر تفوق فضائل عمر بل إنها متواترة كما تقدم.

ويُجاب عما قد يفهم من هذا الحديث من أفضلية عمر على أبي بكر أن لا يكون أبو بكر قد عُرِض مع من عُرِض في الرؤيا، إذ لو عُرض لكان قميصه أطول؛ فإنّ فضله أعظم، وإنّ الحديث

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب مناقب عمر بن الخطاب (۱) (۲۳/۷) رقم (۳۲۹۱، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل عمر الله (۱۷۱/۸) رقم (۲۳۹۰.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۳۹٦/۱۲).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

سبب لبيان مقام عمر، وعلو قدره (١)، وبهذا يُدفع هذا الإشكال والحمد لله.

ومن رؤاه على عظيم فضله ما يتبين بالمسألة التالية وهي:

#### المسألة الثالثة: علمُهُ رضي وحسن سياسته للناس

قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟

قال: «العلم» (۲).

فعبر رسول الله على اللبن الذي ناوله عمر بعد شربه بالعلم بالله تعالى، والبصيرة بدينه، والقدرة على سياسة الناس بكتاب الله وسنة النبي على والقوة على إنفاذ أمر الله وعدله في الرَّعيّة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر كَلَّلُهُ: «... ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله بحيث لا تأخذه في الله لومة لائم»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المفهم للقرطبي (٢٥٣/٦)، وفتح الباري (٣٩٦/١٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشيّ العدوي ـ ﴿ ٤٠/٧) رقم ٣٦٨١، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل عمر ﴿ ١٧١/٨) رقم ٢٣٩١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣٩٤/١٢).

ووجه تأويل اللبن بالعلم «أن اللبن غذاء مستطاب، به صلاح الأديان والأبدان، ومنافع الدنيا والآخرة مع استطابته في نفسه»(١).

وانطباق هذا القدر المشترك بين اللبن والعلم على عمر معلوم من سيرته على، وظاهر من سياسة الناس أثناء خلافته، فإنه قوّال بالحقّ، شديد على أهل الباطل، مبغض لهم.

ومما يدل لذلك ما جاء عن الأسود بن سريع أنه قال: أتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله إني قد حمدت ربي الله بمحامد ومدح وإياك.

قال: «هات ما حمِدْتَ به ربَّك ﷺ.

قال: فجعلت أنشده.

قال: فجاء رجل أَدْلَم (٢) فاستأذن، فقال رسول الله ﷺ: «أُسْ، أُسْ»، فتكلم ساعة ثم خرج، قال: فجعلت أنشُده، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً.

قال: قلت: يا رسول الله، من هذا الذي استَنْصَتَّني له؟ قال: «هذا عمر بن الخطاب، هذا رجل لا يحب الباطل»(۳).

<sup>(</sup>۱) المفهم (۲/۲۰۶)، وانظر المنهاج شرح صحیح مسلم للنووي (۱۷۷/۸)، والکاشف عن حقائق السنن (۳۸۰۷/۱۲)، وفتح الباری ((87/4)).

<sup>(</sup>٢) الأدلم: أي: الآدم، ذو السواد الشديد في لونه. انظر القاموس المحيط (١٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٥٦٢/٣) رقم ١٥٥٦٣، وفي فضائل الصحابة (7.1) رقم (7.1) رقم (7.1) والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد)=

.....

= (١/ ٤٣٥) رقم ٣٤٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤٦/١) من طريق حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع فذكره.

وفي إسناده: على بن زيد بن جدعان، وللأئمة كلام مطول فيه.

انظر: ميزان الاعتدال (٤٧/٤)، قال الذهبي في الكاشف (٢/٠٤): «أحد الحفاظ وليس بالثبت».

وقال في ديوان الضعفاء والمتروكين (٢٨٣): «حسن الحديث، صاحب غرائب، احتج به بعضهم».

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (١٩٦): «ضعيف».

وللحديث طريق آخر توبع فيه علي بن زيد بن جدعان، حيث تابعه الزهري في شيخه عبدالرحمن بن أبي بكرة، فقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط (7.7) رقم 888، والمعجم الكبير (7.7) رقم 888، والحاكم في المستدرك (7.7) رقم (7.7) وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (8.7) رقم (7.7) رقم (7.7) من طريق معمر بن بكار السعدي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن الأسود بن سريع، قال: (6.7) ورجاله ثقات سوى معمر بن بكار السعديّ فقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7.7) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (7.7).

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢٧٨/٥): «صويلح».

وهذا يشعر بتليينه له، ولذلك تعقب الحاكم بتصحيحه له بقوله: «قلت: معمر له مناكبر».

والحديث بمجموع الطريقين لا ينقص ـ فيما يظهر ـ عن درجة الحسن لغيره إن شاء الله. وللحديث طرق أخرى أشار إليها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (7.4.8)، وأحال في تخريجه لها إلى السلسلة الصحيحة برقم (7.4.8)، وهذا القسم لم يطبع بعد، والله أعلم.

ثم طبع مؤخراً، فاطلعتُ على الإحالة السابقة، فكان ما كتبته هنا موافقاً \_ إجمالاً \_ لما قرره الشيخ كَلَّمُ فالحمد الله على إحسانه، وأسأله المزيد من فضله.

## المطلب الثالث: فتاوى النبي ﷺ في فضائل عثمان بن عفان على المطلب الثالث:

عثمان في ذو النورين وثالث الخلفاء الراشدين، وأفضل الناس بعد رسول الله وصاحبيه، عن ابن عمر قل قال: «كنا نُخَيّر بين الناس في زمن النبي في فنُخَيّر أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان في (١).

وهو مِن أوائل السابقين إلى الإسلام والمهاجرين الهِجْرَتين، وأحدُ العشرة المبشرين المشهود لهم بالجنة، وممن توفي رسول الله على وهو عنهم راض (٢)، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة، والفضائل الجمّة.

ومن تلك الفضائل الجليلة ما حصل الاستفتاء عنه، وبيانها في المسائل التالية:

#### المسألة الأولى: استحياء الملائكة منه رضي المسألة الأولى:

كان على يعامل أصحابه كلُّ حسب حاله ووضعه من غير إفراطٍ ولا تفريط، مراعياً في ذلك طبائعهم، ومُسقِطاً التكلف الذي ربما يحجزهم عن طلب حوائجهم منه على ومن ذلك: الحادثة التي تُظهِر فضل عثمان على وتُبرِز مكانته بعد سؤال عائشة على للنبي على في أمره هيه.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضل أبي بكر بعد النبي ﷺ (۱) (۱۲/۷) رقم ۳۲۰۵.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة (٣١٣/١).

فلما خرج قالت عائشة ﴿ : دخل أبو بكر فلم تَهْتَشّ له ولم تُبالِه، ثم دخل عمر فلم تَهْتَشّ له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلستَ وسَوّيْت ثيابك؟

فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟»(١).

وعنها وعن عثمان أن أبا بكر استأذن على رسول الله وهو مضطجعٌ على فراشه، لابسٌ مِرطَ عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذِن له وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف.

قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: «اجمعي عليكِ ثيابك» فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت.

فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر ه كما فَزِعْتَ لعثمان؟

قال رسول الله ﷺ: «إن عثمانَ رجلٌ حييٌ، وإني خشيت إن

<sup>(</sup>۱) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل عثمان الله مسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل عثمان الله الماله المال

### أَذِنتُ له على تلك الحال أن لا يبلغَ إليَّ في حاجته»(١).

ففي جوابه على هذا بيان للعلة التي دعته لتغيير وضعه عمّا كان عليه وهو ما بلغه عثمان شبه من المقام الرفيع في الاتصاف بخلق الحياء الذي أوصله إلى استحياء الملائكة منه؛ ولذلك قال على: «ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة؟».

قال النووي كَلَّلُهُ: «وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان، وجلالته عند الملائكة...»(٢).

وهذه منقبة اختص بها عَلَيْهُ (٣) دون سائر الصحابة.

# المسألة الثانية: الشهادة له بالثبات على الهدى عند نزول الفتنة به

أخبر على غير ما حديث بنزول فتنة بعثمان على تؤدي المحروج عليه وإراقة دمه ظلماً، ومن ذلك قوله على خلعه فلا عثمان، إنه لعل الله يُقَمِّصُك قميصاً، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم»(٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل عثمان ﷺ ـ (۱۸ /۱۸۲) رقم ۲٤۰۲.

<sup>(</sup>Y) المنهاج شرح صحيح مسلم ( $\Lambda$ / ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٦/٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ـ كتاب المناقب ـ باب في مناقب عثمان بن عفان الله (٥/٧٥) رقم ٣٧٠٥. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٥١٧/٣).

وقد أخبر أيضاً أن عثمان ﴿ يُولِهُ يومها على الهُدَى، وبيان هذا في الفتيا التالية:

عن مرّة بن كعب في قال: لولا حديث سمعته من رسول الله علي ما قمتُ، وذكر الفتن فقرّبها، فمرّ رجلٌ مُقنَّع بثوبٍ فقال: «هذا يومئذٍ على الهُدَى».

فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان.

قال: فأقبلتُ عليه بوجهه، فقلت: هذا؟

قال: «نعم»<sup>(۱)</sup>.

(۱) أخرجه الترمذي ـ كتاب المناقب ـ باب في مناقب عثمان بن عفان هـ ـ (۱) أخرجه الترمذي ـ كتاب المناقب ـ باب في مناقب عثمان بن عفان هـ (۵۸۲/۵) رقم (۵۸۲/۵) رقم (۵۸۲/۵) رقم في الشريعة (۳/۱۵) رقم (۹۱۸ وابن أبي عاصم في السنة (۸۲۲/۲) رقم الشريعة (من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن مرّة بن كعب، فذكره.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٧/٣).

وله شاهد من حديث كعب بن عجرة أخرجه ابن ماجه ـ كتاب السنة ـ فضل عثمان (۷۸/۱) رقم ۱۰۹، وأحمد في المسند (۳۳۱/٤) رقم ۱۸۰۷۹، وفي فضائل الصحابة (٥٠٥/١) رقم ۸۲٤، وابن أبي عاصم في السنة (۸۲۷/۲) رقم ۱۳۳۲، من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن كعب بن عجرة.

قال البوصيري كَلِّلَهُ في مصباح الزجاجة (٦٧/١): «هذا إسناد منقطع، قال أبو حاتم: محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة».

قلت: وهذه العلة تُجْبَر بحديث مرة بن كعب المتقدم تخريجه وبالشاهد الآتي عن أبي هريرة شه في آخر هذه المسألة.

ولذلك صححه الألباني كَلَلَهُ، انظر صحيح سنن ابن ماجه (١/٥٤). وانظر: الإصابة (٦٣/٦). فأجاب النبي عَلَيْ بأن الرجل المشهود له بالهدى حين حلول الفتنة هو عثمان عَلَيْه، وهذا الجواب فيه فضيلة ظاهرة لعثمان عَلَيْه وأنه على الحق، وأن مناوئه مُبطِل، وأن عثمان عَلَيْه أحقُ الفريقين بالصواب، وسلوك سبيل النجاة.

وفي معناه ما جاء عن أبي هريرة هم أنه استأذن عثمان هم في الكلام أثناء حصاره في الدار فأذن له، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً» أو قال: «اختلافاً وفتنة».

فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟

قال: «عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير إلى عثمان بذلك (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/٥٦) رقم ٣٢٠٤، والطبراني في المعجم الأوسط (٩/٥٧) رقم <math>٩٤٥٧، والحاكم في المستدرك (٤٨٠/٤) رقم <math>٨٣٥٥، كلهم من طريق موسى بن عقبة عن جده لأمه أبي حبيبة (فذكره).

وفيه أبو حبيبة جد موسى بن عقبة لأمه ولم يُذكّر له اسمٌ غير كنيته، ووقع عند ابن أبي شيبة (أبو حسنة) والصواب ما أثبت.

وأبو حبيبة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣٥٩/٩) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في الثقات (٥٩١/٥)، وقال العجلي في معرفة الثقات (٢/٤٩): «مدني تابعي ثقة»، وانظر: تعجيل المنفعة (٢/٤٣٢)، ورجال الحاكم في المستدرك لمقبل الوادعي (٢/٨٠٤).

والحديث صحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي.

وانظر: البداية والنهاية (٢٠٢/٦ ـ ٢٠٣).

فهذه الوصية بملازمته والوقوف معه دالة على علو منزلة عثمان على عبر قدره.

المطلب الرابع: فتاوى النبي عَلَيْ في فضائل على بن أبي طالب ضيفه

وفيه مسألة واحدة: قتال علي رهي الله على تأويل القرآن التأويل الفاسد

فضائل علي هي مشهورة، وغالبها معلوم لدى العامة والخاصة، فهو أحد المبشرين بالجنة، ومنزلته من النبي والخاصة، فهو أحد المبشرين بالجنة، ومنزلته من النبي منزلة هارون من موسى، وشهد له رسول الله وهو عنهم ورسوله، ومحبة الله ورسوله له، وهو ممن تُوفي وهو عنهم راض وكان هي قد خُص من العلم والشجاعة والجلم والزهد والورع ومكارم الأخلاق ما لا يسعه كتاب، ولا يحويه حصر والنمائي وغيرهما: "لهي غيرها من الفضائل حتى قال الإمام أحمد والنسائي وغيرهما: "لم يرد في حق أحدٍ من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في على"(١).

<sup>(</sup>۱) المفهم للقرطبي (٦/٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) كما في فتح الباري (۷۱/۷).

قال الحافظ ابن حجر في نفس المصدر: «وكأن السبب في ذلك أنه تأخَّر، ووقع الاختلاف في زمانه، وخروج من خرج عليه، فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة من كان بيَّنها من الصحابة رداً على من خالفَهُ...».

يَسْتَطِيعُونَ شَنَّ ﴾ [الشعراء: ٢١٠ ـ ٢١١].

قال الحافظ ابن حجر كَثْمَاهُ: «وأوعب من جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النسائيّ في كتاب الخصائص»(١).

ومن تلك المناقب المسألة الـمُعَنْون لها، وتمهيداً لها أقول: عندما بعث الله نبيه على أيده بكتابه الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا خلفه، فقاوم المشركون هذا التنزيل مقاومة شرسة، ورموه بأبشع الأوصاف كقولهم: إن هذا الكتاب مما تنزلت به الشياطين، وأنه من أقوال الشعراء والكهان، فردَّ الله تعالى هذه الطعونات بقوله: ﴿ وَمَا نَنَزَلتَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ شَنَ وَمَا يَنْبَغِي هُمُ وَمَا الطعونات بقوله:

وبـقـولـه: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نُؤَمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نُذَكِّرُونَ ﴿ إِنَّ الحَاقة: ٤١ ـ ٤٢].

ووقع بين النبي على وقومه على تنزيل القرآن من الحروب ما هو مسطر معلوم في السيرة النبويَّة.

وأخبر على في غير ما حديث بخروج طائفة من هذه الأمّة لا تفهم كتاب الله ولا تعي معناه، وتتأوله على غير تأويله، ومن ذلك: أخذُها بنصوص الوعيد، وتنزيلها على عصاة المسلمين من غير اعتبار النصوص الأخرى المقيدة لها، فترتب على ذلك تكفيرهم للمسلمين واستحلال دمائهم.

قال ابن عمر رضي النهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧٤/٧)، وكتاب الخصائص للإمام النسائي مطبوع متداول.

فجعلوها في المؤمنين »(١).

وهؤلاء هم الخوارج كما لا يخفى.

قال شيخ الإسلام كَالله : «وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير الذنوب؛ إذ كان المؤمنُ هو البرّ التقيّ.

قالوا: فمن لم یکن برًّا تقیاً فهو کافر، وهو مخلّد في النار(7).

ولما كان أمرهم عظيماً على الأمة، وخطرهم متعدياً لأفرادها، أمر النبي على بقتالهم وحَثَّ عليه، وذلك في قوله: «سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البريّة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرميَّة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة»(٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري تعليقاً \_ مع الفتح \_ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم \_ باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (۲۸۲/۱۲).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۰).

وأخبر عَلَيْ أنّ أحد أصحابه هو الذي سيتولّى مواجهتهم وقتالهم على تأويل القرآن وفهمهم إياه على خلاف ما بينه النبي عَلِيَةِ.

ولما أبهم عَلَيْ اسم هذا الصحابيّ القائم بهذه المهمّة سئل عِلَيْ عنه كما في النصّ الآتي:

عن أبي سعيد الخدري والله على قال: كنا جلوساً ننتظر رسول الله والله وخرج إلينا قد انقطع شسع نعله، فرمى بها إلى على قال: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله».

فقال أبو بكر: أنا؟

قال: «لا».

قال عمر: أنا؟

قال: «لا، ولكن صاحب النعل»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲، ۳۷) رقم (7.47) ومن طريقه ابن عدي في الكامل ((7.9))، وأخرجه أحمد في المسند ((7.9)) رقم (7.40)) رقم (7.40)، وفي فضائل الصحابة ((7.40)) رقم (7.40)، والنسائي في الخصائص – المطبوع مع السنن الكبرى \_ ((7.40)) رقم (7.40)، وابن حبان في صحيحه (7.40)) رقم (7.40)

قال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (٨١): «تكلم فيه ابن الجوزي من قِبَل=

فعيَّن عَلَيْ بهذه الإجابة المسؤول عنه، وبين أن الذي يقاتل الخوارج ويقفُ أمامَ بدعتهم والتصدي لها هو علي بن أبي طالب عَلَيْه.

وتحقق صِدق هذه الفتيا في خلافة على على عندما خرج الخوارج في عهده عن طاعته، وانشقوا عن جماعة المسلمين.

ومما يدل لذلك حديث زيد بن وهب الجهني<sup>(۱)</sup>، أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي شه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي شه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله في يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تُجاوز صلاتُهم تَراقِيَهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّميّة»، لو يعلم

<sup>=</sup> إسماعيل فأخطأ، هذا ثقة، وإنَّما المضعَّف رجل صَغير روى عن موسى بن الحصين، فهذا حديث جيد السند».

وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن (٢/٣٥٤)، والسلسلة الصحيحة (٥/م).

وله طريقان آخران غير هذا، ينظر في بيانهما: السلسلة الصحيحة (٥/٦٤٣ ـ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۱) أحد رواة الحديث، قال الحافظ في تقريب التهذيب (٣٥٦): «مخضرم ثقة، لم يصب من قال: في حديثه خلل، من الثانية، مات بعد الثمانين، وقيل سنة ست وتسعين».

الجيش الذين يصيبونهم ما قُضي لهم على لسان نبيهم على لاتّكلوا عن العمل، وآية ذلك: أن فيهم رجلاً له عضد، وليس له ذراع، على رأسِ عَضُدِه مثلُ حَلَمة الثدي، عليه شَعَرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهلِ الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريّكم وأموالكم، والله إنّي لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدّم الحرام، وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله.

قال سلمة بن كهيل<sup>(۱)</sup>: فنزلني زيد بن وهب منزلاً، حتى قال: مررنا على قنطرة، فلمّا التقينا وعلى الخوارج يومئذٍ عبد الله بن وهب الراسبي<sup>(۱)</sup> فقال لهم: ألقوا الرماح، وسُلُوا سيوفكم من جفونها<sup>(۱)</sup>، فإنّي أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، فرجعوا فوحّشوا<sup>(1)</sup> برماحهم، وسَلُوا السيوف، وشَجَرَهم ألناس برماحهم.

قال: وقُتِل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذٍ إلا رجلان.

<sup>(</sup>١) أحد رواة الحديث، قال الحافظ: «ثقة يتشيع، من الرابعة» تقريب التهذيب (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أحد رؤوس الخوارج المشهورين.

<sup>(</sup>٣) أي: أخرجوها، وجفونها أي: أغمادها، فالجفن هو الغمد الذي يوضع فيه السف.

انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٨٥/٤).

<sup>(</sup>٤) «أي: رموا بها عن بُعد» المنهاج شرح صحيح مسلم (١٨٥/٤).

<sup>(</sup>٥) أي: مدّوا الرماح إليهم، وطاعنوهم بها، انظر: المنهاج (١٨٥/٤).

فقال علي نظيه: التمسوا فيهم المُخْدَج (۱)، فالتمسوهُ فلم يجدوه.

فقام علي رهي الله بنفسه حتى أتى ناساً قد قُتِل بعضهم على بعض.

قال: أخِّروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبَّر، ثم قال: صدق الله، وبلَّغ رسوله، فقام إليه عَبِيدَة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لَسَمِعْتَ هذا الحديث من رسول الله عليه؟

فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثاً، وهو يحلف له (٢).

<sup>(</sup>۱) «بضم الميم وإسكان الخاء وفتح الدال، أي: ناقص اليد». المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الزكاة ـ باب التحريض على قتل الخوارج (٢) (١٨٢/٤) رقم ١٠٦٦.

#### المبحث الثالث

# فتاوى النبي ﷺ في فضل أصناف معينة من الصحابة ﴿ الْمُعْمَالِينَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تقدم أن الصحابة متفاضلون فيما بينهم، ومتفاوتون في درجاتهم بحسب ما لهم من السبق إلى الإسلام، والنصرة للدين، إلى غير ذلك من الاعتبارات، وفي هذا المبحث إيضاح لبعض الفتاوى النبوية في أصناف معينة منهم، وذِكْر هذه الأصناف ومردها إما لِمَشهَد معين كبدر والحديبية، أو وصف معين كالنصرة ونحو ذلك، وبيانها في المطالب التالية:

#### المطلب الأول: فضل أهل بدر

معلومٌ للناظر في مغازي رسول الله على ما أبلاه الصحابة الذين شهدوا بدراً من البلاء الحسن في قتال أعداء الله، ونصرة النبي على والصبر معه.

<sup>(</sup>١) انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام 🐞 (١١٥/١).

ولما كانت غزوة بدر هي أولى الغزوات في الإسلام، كان لمن شهدها خصوصية ليست لغيره؛ وذلك لِمَا حصل فيها من الخير العظيم للإسلام والمسلمين.

ومما يبين فضلهم على غيرهم ما أجاب به على عن السؤال الوارد عنهم في النص الآتي:

عن رفاعة بن رافع الزرقاني<sup>(۱)</sup> رضي قال: جاء جبريل إلى النبي على فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟

قال: «من أفضل المسلمين \_ أو كلمة نحوها \_».

قال \_ أي جبريل \_: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة (٢).

فهذا الجواب منه على: «تضمن بيان درجة أهل بدر، ويبين أن لهم درجة كبيرة، ومنزلة عظيمة عند الله على، فقد نالوا ذلك الفضل وتلك المنزلة بسبب ما قدموه في هذه الحياة الدنيا من جهد في نصرة الإسلام، وقمع عَبدة الأصنام، وما وَقَر في قلوبهم الطيبة من حقيقة الإيمان، فكون الملائكة تقاس بهم، فإن ذلك من أعظم الأدلة على قدرهم وارتفاع درجتهم عند الله تعالى فرضوان الله عليهم أجمعين» (٣).

<sup>(</sup>۱) هو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي الزرقي، شهد بدراً، والعقبة وبقية المشاهد، مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. انظر: الإصابة (۲۰۱/۲ ع - ٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح ـ كتاب المغازي ـ باب شهود الملائكة بدراً ( $^{(2)}$ ) رقم  $^{(2)}$ 

<sup>(</sup>٣) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (١٧٧/١).

#### المطلب الثاني: فضل أهل الحديبية

وهم أصحاب البيعة (١) الذين أخبر الله تعالى برضاه عنهم في قوله: ﴿لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨].

عندما ذهب النبي على إلى مكة للعمرة في السنة السادسة من الهجرة وحال المشركون بينه وبين الوصول للبيت، وانتهى الأمر على صلح بين الطرفين على أمور، منها: أن يرجع النبي على دون اعتمار هذا العام، على أن يعود ويعتمر من العام المقبل، وفي أثناء عودته على أنزل الله عليه آيات فيها البشارة له ولأصحابه بما سيكون لهذا الصلح الذي جرى بينه وبين المشركين من المصالح والمنافع ما لم يكن بالحسبان، وذلك في قوله: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَما مُبِينًا إِنَّ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَبَهَدِيكَ صِرَطًا شُسْتَقِيمًا في الفتح: ١-٢].

ولَمّا تضمنت الآيات الإخبار بغفران الله تعالى ما تقدم من ذنب نبيه عليه وما تأخر، وعلم الصحابة بهذا ما الله فاعلٌ بنبِيّه سألوا مباشرة عن أمرهم وما يؤول إليه، وجواب هذا الاستفتاء في النص الآتي:

انظر الفتح (۹/۷).

الحديبية وأصحابه مخالطوا الحزن والكآبة، فقال: «نزلت عليَّ آية هي أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها جميعاً».

قال: فلما تلاها نبي الله ﷺ قال رجل من القوم: هنيئاً مريئاً قد بيّن الله لك ماذا يفعل بك، فما يفعل بنا؟

فأجاب على بما أوحاه الله إليه من إخبارهم بما يؤول إليه أمرهم عنده \_ جل وعلا \_ من الفوز العظيم ودخول الجنة ودوام المكث فيها، مع غفران ذنوبهم وستر عيوبهم.

فكانت هذه الفتيا نصاً في فضلهم.

وجاء أيضاً ما يدعم هذه الفتيا من حديث أم مبشر أنها سمعت النبي علي يقول عند حفصة: «لا يرد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها...»(٢) الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۳۱۸/۳) رقم ۱۳۲۲، وأبو عوانة في مستخرجه على مسلم (۲۲۹/۶) رقم ۲۸۱۱، والطبري في جامع البيان (۳۳۳/۱۱) رقم ۳۱٤٥، وابن حبان في صحيحه (۳۲۲/۱٤) رقم ۲۱۰، وغيرهم، واللفظ للإمام أحمد، قال الألباني في صحيح موارد الظمآن (۲۸٤/۲): «صحيح».

تنبيه: وأصل الحديث أخرجه البخاري \_ مع الفتح \_ رقم ٤١٧٢، ومسلم \_ مع شرح النووي \_ رقم ١٧٨٦بلفظ مختصر، ولذا عدلت عنه إلى لفظ أحمد لكونه أتم وأوضح في الاستفتاء.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۲۲۸).

فإن هذا المفهوم وهو قوله على «لا يدخل النار...» منطوق قوله تعالى: ﴿ لِيُدَخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا النووي تَعْلَقُهُ في بيان حديث أم مبشر: «قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحد منهم قطعاً.... وإنما قال: إن شاء الله للتبرك لا للشّك»(١).

ففي هذا النص وأشباهه بيانٌ جليٌّ لفضل هؤلاء الأخيار من أصحاب النبي على فرضي عنهم، وأعلى قدرهم، ووفقنا لاقتفاء سبيلهم، والسير على منهاجهم.

#### المطلب الثالث: فضل الأنصار

الأنصار هم الفئة الذين نصروا رسول الله على وآووه، وعملوا على حمايته، وإعزاز دينه، وقد امتدحهم الله بهذه الصفات ـ أعني الإيواء والنصرة ـ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ المَوْا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَتِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ الأَنفال: ١٧٤].

ولعظيم حقهم وكبير فضلهم فقد جعل على حبهم من علامات الإيمان، وبغضهم من علامات النفاق فقال: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار»(٢).

وفى بيان فضلهم تكاثرت النصوص، وتنوعت دلالاتها،

<sup>(1)</sup> Ilaish  $m_{c}$  one only (1).

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ـ كتاب مناقب الأنصار ـ باب حب الأنصار من الإيمان (٢) البخاري مع الفتح ـ كتاب مناقب الأنصار ـ باب حب الأنصار من الإيمان

ومن تلك النصوص المنوِّهة بفضائلهم الفتاوى النبوية الواردة فيهم، وبيانها في المسائل التالية:

### المسألة الأولى: الشهادة لهم بالخير وتفاضلهم في ذلك

جاء بيان هذه المسألة عندما ذَكر رسول الله على دُوْر الأنصار \_ أي قبائلهم \_ (1) ، فابتدأ بذكر بني عبد الأشهل، ثم استفتي عمن يتلوهم في الخيرية، فذكر مراتبهم في ذلك وأوضحها لهم كما في الحديث الآتي:

عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله علي وهو في مجلس عظيم من المسلمين: «أحدثكم بخير دور الأنصار؟».

قالوا: نعم يا رسول الله.

قال: «بنو عبد الأشهل».

قالوا: ثم من يا رسول الله؟

قال: «ثم بنو النجار».

قالوا: ثم من يا رسول الله؟

قال: «ثم بنو الحارث بن الخزرج».

قالوا: ثم من يا رسول الله؟

<sup>(</sup>۱) انظر المفهم للقرطبي ( $1/\sqrt{1}$ )، والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ( $1/\sqrt{1}$ ).

قال: «ثم بنو ساعدة».

قالوا: ثم من يا رسول الله؟

قال: «ثم في كل دور الأنصار خير».

فقام سعد بن عبادة مغضباً فقال: أنحن آخر الأربع؟ حين سمّى رسول الله على دارهم، فأراد كَلامَ رسول الله على فقال له رجال من قومه: اجلس، ألا ترضى أن سمّى رسول الله على داركم في الأربع الدور التي سمّى؟ فمَن تَركَ فلم يُسمّ أكثر ممن سمّى، فانتهى سعدُ بن عبادة عن كلام رسول الله على الله ا

فعُلم بهذا الجواب فضل الأنصار عموماً وذلك في قوله: «ثم في كل دور الأنصار خير»، ثم تفاضلهم فيما بينهم، وهذا التفاضل «خبر من الشارع عما لهم عند الله تعالى من المنازل والمراتب، فلا يُقدم من أُخِر، ولا يُؤخّر من قُدّم»(٣).

وهذه المفاضلة بينهم راجعة إلى سبقهم للإسلام، وحسن

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في المفهم (۲/۲۷): «وغضب سعد بن عبادة لما ذُكرت داره آخر الديار بادرةٌ أصدرها عنه منافستُه في الخير، وحرصه على تحصيل الثواب والأجر؛ فلما نُبّه على ما ينبغي له سلَّم السبق لأهله، وشكر الله تعالى على ما آتاه من فضله».

<sup>(</sup>۲) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب في خير دور الأنصار (۲) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة (۲/۰۰۸) رقم ۲۵۱۲.

<sup>(</sup>٣) المفهم للقرطبي (٦/٤٧٠).

بلائهم فيه، وقيامهم بنصرته، ونفاحهم عنه، ونحو ذلك من معاني التفضيل في هذا الباب.

#### المسألة الثانية: فضل أصحاب العقبة

وهم النفر الأوائل من الأنصار الذين سارعوا لتصديق النبي على ابتداء فجر الدعوة إلى الإسلام، عندما عَرَض نفسه عليهم في موسم الحج، ودعاهم إلى الإسلام، ورغبهم فيه، فقبلوا دعوته وأجابوه إليها، وبايعوه على ما يريد، وهنا نشأ السؤال الذي ظهر به فضلهم وهو ما الذي لهم إذا وفوا بما بايعوه عليه؟ والجواب في الفتيا التالية:

عن عقبة بن عمرو الأنصاري قال: وعدنا رسول الله على أصل العقبة يوم الأضحى ونحن سبعون رجلاً، قال عقبة: إني من أصغرهم، فأتانا رسول الله على فقال: «أَوجِزوا في الخطبة؛ فإني أخاف عليكم كفار قريش».

قال: قلنا: يا رسول الله، سَلْنا لربك، وسَلْنا لنفسك، وسَلْنا لأصحابك، وأخبرنا ما الثواب على الله وعليك؟

فقال: «أسألكم لربي أن تؤمنوا به ولا تُشركوا به شيئاً، وأسألكم لنفسي أن تطيعوني أهديكم سبيل الرشاد، وأسألكم لي ولأصحابي أن تُواسونا في ذات أيديكم وأن تَمنعونا مما مَنعتُم منه أنفسكم، فإذا فعلتم ذلك فلكم على الله الجنة وعلي».

قال: فمددنا أيدينا فبايعناه(١).

فهذا الجواب نصُّ صريحٌ في فضلهم، فإن الحكم لهم بالجنة يقضي بحسن عاقبتهم، وهو دالٌ على سمو مكانتهم، وعلو قدرهم عند الله \_ جل وعلا \_.



(۱) أخرجه أحمد في المسند (١٦٦/٤) رقم ١٧٠٤٩، وفي فضائل الصحابة (٢) أخرجه أحمد في المسند (١٦٦/٤) رقم ١٧٦٤ مرسلاً من حديث عامر الشعبي، ورجاله ثقات، وإسناده صحيح إلى الشعبي.

وجاء موصولاً من طريق آخر عن الشعبي عن عقبة بن عمرو الأنصاري: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٤٤/٧) رقم ٣٧٠٩١، وفي إسناده مجالد بن سعيد، وفيه مقال تقدم.

وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ((77)) رقم (77)، والمعجم الأوسط ((77)) رقم (77)، والمعجم الأوسط ((77)) رقم (77)، والمعجم الأوسط في المستدرك ((77)) رقم (77)، والمعجم من طريق موسى بن هارون الحمال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا معاوية بن عمّار الدهني عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال:.... الحديث.

وإسناده حسن لولا عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس وقد عنعن، لكن هذه العلة تنجبر بالإسناد الموصول السابق ويتقوى الحديث بذلك، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

# البهث الرابع في المنابي المنابع المعابة فتاوى النبي المنابع ال

سأتطرق هنا لما ورد في خصوص بعض الصحابة من الفضل والمراتب العليَّة، ممن ورد الاستفتاء عنهم، وجعلت بيان هذه الفضائل على مطلبين:

المطلب الأول: فتاوى النبي عليه في فضل بعض الصحابة من الرجال

# المسألة الأولى: فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي المسالة الأولى:

وهو عامر بن عبدالله بن الجراح، مشهور بكنيته ونسبته لجده، له فضائل عظيمة، فهو أمين هذه الأمة، وأحد السابقين إلى الإسلام والمبشرين بالجنة، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً وما بعدها مع رسول الله عليه الى غير ذلك من فضائله، ومن

<sup>(</sup>١) انظر: الإصابة (٣/٤٧٥).

جملتها ما صرّح به على من أنه أحبّ الرجال إليه بعد الشيخين أبي بكر وعمر ـ رضي الله عن الجميع ـ، ومفاد هذا في الفتيا التالية:

عن عمرو بن العاص رها قال: يا رسول الله، أيّ الناس أحب إليك؟

قال: «عائشة».

قال: من الرجال؟

قال: «أبوها».

قال: ثم من؟

قال: «أبو عبيدة بن الجرّاح»(١).

فهذه الفتيا نصُّ صريحٌ \_ كما قدمت \_ في فضله، وهي دالة على علو منزلته من النبي عَلَيْهُ، وكان فضله على معلوماً، وقربه من النبي عَلَيْهُ مشهوراً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۲/ ۷٤٠) رقم ۱۲۸۱، وفي إسناده سعيد بن إياس الجريري، قال الحافظ في تقريب التهذيب (۳۷٤): «ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين».

قلت: لا ضير في وجوده في هذا الإسناد، فإن الراوي عنه حماد بن سلمة، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، وعليه فالإسناد صحيح.

انظر الكواكب النيرات (١٨٣).

وانظر تعليق محقق كتاب فضائل الصحابة على الحديث (٧٤٠/٢).

عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أيّ أصحابه كان أحبُّ إليه؟

قالت: أبو بكر.

قلت: ثم أيهم؟

قالت: عمر.

قلت: ثم أيهم؟

قالت: أبو عبيدة (١).

فهذا يؤكد ما تضمنته الفتيا ودلت عليه.

#### المسألة الثانية: فضل طلحة بن عبيد الله عظيمه

وهو أبو محمد القرشي، أحد السابقين إلى الإسلام، والعشرة المبشرين بالجنة، وممن أوذي في الله ثم هاجَر، واتفق أنه غاب عن وقعة بدر في تجارة له بالشام، وتألم لغيبته، فضرب له رسول الله على بسهمه وأجره (٢)، وله من الفضائل غير ما ذُكر، ومنها: أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ الله عَلَيْ فَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلًا الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلًا الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه \_ كتاب السنة \_ تحت ترجمة: فضل عمر المرحم (۷٥/۱) رقم ۱۰۲، والنسائي في السنن الكبرى (٥٧/٥) رقم ۸۲۰۱، وأحمد في فضائل الصحابة (۱۹۸/۱) رقم ۲۱۵، وأبو يعلى في مسنده (۱۷۸/۸) رقم ۲۷۳۲. قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۵۲/۱): «صحيح».

<sup>(</sup>۲) انظر: سير أعلام النبلاء (١/٢٥)، والإصابة (٣/٤٣٠).

[الأحزاب: ٣٣]، سُئل ﷺ عن هؤلاء الذين أثبت الله لهم هذا الفضل، وجواب هذا السؤال في الفتيا التالية:

عن طلحة عن أنَّ أصحاب رسول الله على قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرُونه ويهابونه، فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم انّي طلعت من باب المسجد وعَليَّ ثيابٌ خضر، فلما رآني رسول الله على قال: «أين السائل عمَّن قضى نحبه؟».

قال: أنا يا رسول الله.

قال: «هذا ممن قضى نحبه»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة الأحزاب (٣٢٦/٥) رقم ٣٢٠٣، وابن أبي عاصم في السنة (٩٢٨/٢) رقم ١٤٣٤، والبزار في مسنده (١٥٨/٣) رقم ٩٤٣، وابن جرير في جامع البيان (١٨١/١٠) رقم ٢٨٤٣، وأبو يعلى في مسنده (٢٦/٢) رقم ٦٦٣، وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (١٧/٣) رقم ٢٨١، من طريق يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة (فذكره).

وفي إسناده طلحة بن يحيى وهو: «صدوق يخطئ» كما في تقريب التهذيب (٤٦٥).

وله طريق آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٩٢٩/٢) رقم ١٤٣٥، وابن جرير في جامع البيان (٢٨١/١٠) رقم ٢٨٤٣٢، وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (١٩/٣) رقم ٨١٨.

وبعد الرجوع لتراجم إسناده تبين أن في بعضهم مقالاً، إلا أن ذلك لا ينقصهم عن درجة الاعتبار بهم، وعليه فإن كلا الطريقين يعضد الآخر ويقويه.

وقد حسنه الترمذي والألباني.

انظر: صحيح سنن الترمذي (٣/٥٠٥)، والسلسلة الصحيحة (٢٤٧/١).

فدل جوابه على أن طلحة نظيه ممن شملهم هذا الفضل، وله منه حظٌ وافر.

وذلك أن النحب يُطلق ويراد به النذر، ويطلق ويراد به الوقت أو المدة، ومنه يقال: فلان قضى نحبه إذا مات.

فعلى الاطلاق الأول يكون قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ غَبَهُم مَّن قَضَىٰ غَبَهُم الله عليه من القيام بالواجبات، والصدق في مواطن القتال، والنصرة لرسول الله عَلَيْة.

وعلى الإطلاق الثاني أن طلحة انقضت مدته ومات في سبيل الله، فحقق مراد ربِّه ببذل نفسه في طاعته والذبّ عن دينه (۱).

قال ابن العربي المالكي كَثْلَهُ عند قوله تعالى: ﴿فَهِنَهُم مَّن قَصَىٰ نَعْبَهُم اللهِ وَمات عليه، فقد قضىٰ نَعْبَهُم الله ومات عليه، فقد تحقق الوفاء بثبات ذلك إلى حال الوفاة، ومنهم من ينتظر أن يوافى على ذلك. . . ، إلا أن قوماً تحققت عاقبتهم، وأخبر الله عن حسن مآلهم، وإن كانوا لم يوافوا بعد، فلهم شرف الحالة بذلك وعلو المنزلة، وطلحة منهم»(٢).

وفي معنى الفتيا قوله عليه: «من سرّه أن ينظر إلى شهيد

<sup>(</sup>۱) انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (۱۲/۳۸۹۶)، والمفهم للقرطبي (۱۲/۲۸۹۶).

<sup>(</sup>٢) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (١٢/٨٢).

يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله $^{(1)}$ .

فهذا ونظائره من النصوص كلها دالة على فضل طلحة والله وحسن مآله، ونيله شرف المنزلة وهو يمشي على وجه الأرض.

### المسألة الثالثة: فضل حارثة بن سراقة الأنصاري رضي المسألة

تقدم أن غزوة بدر من أوائل الغزوات التي بذل المسلمون فيها نفوسهم لله تعالى، فكان من ثمرة ذلك أن استشهد عدد من الصحابة من جملتهم حارثة بن سراقة الأنصاري من كان من أوائل الشهداء في تلك المعركة (٢)، وعقب انتصار المسلمين فيها، جاءت أم حارثة تسأل عنه، وتستفسر عن أمره، ومصيره عند ربّه، وجواب هذا السؤال في النص الآتى:

عن أنس وهو غلام حارثة يوم بدر وهو غلام وخاءت أمُّهُ إلى النبي وقلي فقالت: يا رسول الله، قد عرفتَ منزلة حارثة مِنّي، فإنْ يك في الجنة أصبرُ وأحتسبُ، وإنْ تكن الأخرى ترى ما أصنع؟

وقد ردّ الألباني هذه العلة وصحح الحديث في السلسلة الصحيحة (٢٤٨/١)، انظر: صحيح سنن الترمذي (٣/٦٦٥)، وصحيح سنن ابن ماجه (١٥٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإصابة (٧٠٤/١).

فقال: «ويحَكِ \_ أُوَهَبِلْتِ \_ أُوَ جنةٌ واحدةٌ هي؟! إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس»(١).

فأجاب على أم حارثة بما يطمئِنُ قلبها، ويثلج صدرها، ويظهر فضل ابنها، وهو إخبارها بأن حارثة هله أصاب أعلى الجنان من الجنة وهي جنة الفردوس.

وفي هذا شرف عظيم، ومنقبة عالية لحارثة، إذ أنه لم يكن من أهل الجنة فحسب، بل إنه أصاب أعلى درجاتها وأرفع منازلها.

# المسألة الرابعة: فضل عمرو بن الجموح الأنصاري السلمي المام السلمي السلمي

وهو من سادات الأنصار وأشرافهم، حيث سَوَّده النبي عَلَيْهِ على قومه، وكان سخيًّا كريماً، خرج مع رسول الله عَلَيْهِ في غزوة أحد، وكان أعرجاً، وقبل ملاقاته المشركين سأل النبي عَلَيْهِ إذا قاتل في سبيل الله، ثم قُتل، هل تصح رجله ويمشي بها صحيحة في الجنة؟

والجواب في الفتيا التالية:

عن أبي قتادة عليه قال: أتى عمرو بن الجموح إلى

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب الرقاق ـ باب صفة الجنة والنار (۱۱/۱۱) رقم

رسول الله على فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إنْ قاتلتُ في سبيل الله حتى أُقتَل، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ \_ وكانت رجله عرجاء \_.

فقال رسول الله ﷺ: «نعم».

فقتلوا يوم أحد، هو وابن أخيه ومولى لهم، فمرّ عليه رسول الله عليه فقال: «كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة».

فأمر رسول الله على الله بهما وبمولاهما فجعلوا في قبرٍ واحد (١١).

فأفتاه ﷺ بالإثبات عمّا سأل عنه، وهذا يعني تحقق الثواب المذكور في السؤال إن وُجد الشرط وهو قتله في سبيل الله.

ولما وفي عمرو بن الجموح ولله بالشرط نال ذلك الثواب، وأكد النبي ولله هذا بقوله عندما مرّ عليه وهو قتيل: «كأني أنظُرُ إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة».

وهذه فضيلة ظاهرة، ومنقبة شريفة له رهيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۳۷۷/٥) رقم ۲۲۰٤٩، وعمر بن شَبَّة في تاريخ المدينة (۱۲۹/۱)، وابن عبدالبر في التمهيد (۲٤٠/۱۹).

قال الحافظ ابن حجر: «بإسناد حسن» فتح الباري (١٧٨/٥).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٢٣/٩): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن النضر الأنصاري وهو ثقة».

ويؤيد حصول هذه الفضيلة له أيضاً ما ثبت من حديث جابر عليه أنه قال:

جاء عمرو بن الجموح إلى رسول الله ﷺ يوم أحد، فقال: يا رسول الله، من قُتل اليوم دخل الجنة؟

قال: «نعم».

قال: فوالذي نفسي بيده، لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة.

فقال عمر بن الخطاب: يا عمرو، لا تألَّ على الله.

فقال رسول الله على: «مهلاً يا عُمَر، فإن منهم من لو أقسم على الله لأَبرَه، منهم عمرو بن الجموح، يخوض في الجنة بعرجته»(١).

فهذا النص يدل على ما تقدم ويؤكده.

# المسألة الخامسة: فضل عكاشة بن محصن الأسدى عليها

من السابقين إلى الإسلام، ومن أفاضل الصحابة وخيارهم، شهد بدراً وغيرها (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۹۳/۱۵) رقم ۷۰۲٤. وحسنه الألباني في صحيح موارد الظمآن (۳۹٤/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم للقرطبي (١/٨٦٤)، والإصابة (٤٤٠/٤).

وقد ورد فضله على حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب \_ وقد تقدم \_ وفيه أن النبي على قال في وصفهم: «هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون».

فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟

قال: «نعم».

فقام آخر فقال: أُمِنْهُم أنا؟

قال: «سبقك بها عكاشة»(١).

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كَثْمَتْهُ في تعداده لمسائل هذا الحديث في المسألة العشرين: «فضيلة عكاشة»(٢).

وهذا ظاهر كما تقدم لشهادة رسول الله عليه له بالجنة، وإثباته له هذا الفضل.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب الطب ـ باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو (۱۰/۱۰) رقم ٥٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد (٢٣).

### المسألة السادسة: فضل عبدالله بن عمر رها

من فضل الله تعالى على بعض عباده أن يريهم في المنام رُوًى فيها البشرى لهم بالخير، والمآل الحسن، ومن ذلك الرؤى التى وقعت لبعض الصحابة

وبما أن تأويل الرؤى فتيا فإنّ الصحابة كانوا يسألون النبي ﷺ عما يرونه، ويطلبون منه تأويلها.

ومن ذلك: الرؤيتان اللتان رآهما عبدالله بن عمر لنفسه، وبيانهما في النصوص التالية:

عن ابن عمر الله على رسول الله على منيت أن أرى رؤيا فأقصها وأى رؤيا قصّها على رسول الله على أن أرى رؤيا فأقصّها على رسول الله على وكنت غلاماً شابًا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله على فرأيتُ في النوم كأنَّ مَلكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطويَّةٌ كطيِّ البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار.

قال: فلَقِينا مَلَكُ آخر فقال لي: لم تُرعْ.

فقصَصْتُها على حفصة، فقصّتها حفصة على رسول الله عَلَيْة، فقال: «نِعْمَ الرجلُ عبدالله لو كان يُصلّي من الليل»، فكان بعدُ لا ينام من الليل إلا قليلاً(١).

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح \_ كتاب التهجد \_ باب فضل قيام الليل (۱/۳) رقم ۱۱۲۱، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عبدالله بن عمر المركزي عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله بن عمر المركزي (۱۲۷۸) رقم ۲٤۷۹.

وعن ابن عمر الله قال: رأيت في المنام كأن بين يدي قطعة من إستبرق، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه.

قال: فقصصتُهُ على حفصة، فَقَصَّتُه حفصة على رسول الله عَيْكَةِ.

فقال النبي ﷺ: «أرى عبدالله رجلاً صالحاً»(١).

فدلت هاتان الرؤيتان على فضل ابن عمر رفيها من جهة ثناء النبي عليه، وشهادته له بالصلاح (٢).

ويتضح هذا ببيان معنى الرؤيتين:

أمّا الرؤيا الأولى: فإن النبي عَلَيْ فهم «من رؤية عبدالله للنار أنه ممدوح؛ لأنه عُرِض على النار، ثم عوفي منها، وقيل له: لا روعَ عليك، وهذا إنما هو لصلاحِهِ وما هو عليه من الخير»(٣).

وأمّا الرؤيا الثانية: فيقول القرطبي كَثْلَتْهُ في معناها: «وكأن هذه القطعة مثال لعمل صالح يعمله يتقرب به إلى الله تعالى، ويقدّمه بين يديه، يرشده إلى أيّ موضع شاء من الجنة»(٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح \_ كتاب التعبير \_ باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام (۲۰۲۸) رقم (۷۰۱۵) ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عبدالله بن عمر الله (۲۷۲/۸) رقم ۲٤۷۸.

<sup>(</sup>۲) انظر: المفهم (۲/۹۰۹).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (٦/٤١٠).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر (٦/٨٠٤ ـ ٤٠٩).

فهذه الرؤى بشائر حَسَنَة لعبدالله بن عمر رها، وعلامات تنبئ عن فضله، ومنزلته، وعلو مقامه.

#### المسألة السابعة: فضل عبدالله بن سلام راله الله الله

يقول عنه: رأيت كأني في روضة، ووسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، فقيل لي: ارْقَهْ، قلت: لا أستطيع، فأتاني وصيف (١) فرفع ثيابي فرقيت، فاستمسكت بالعروة، فانتبهت وأنا مستمسك بها.

فقصصتها على النبي على النبي الله فقال: «تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى لا تزال مستمسكاً بالإسلام حتى تموت»(٢).

فدل تأويله على فضله، وعظيم مكانته، فقد كان أمر عبدالله بن سلام على نحو ما أفتى به النبي على أب له مكانته، فإنه لم يزل متمسكاً بالإسلام، ملازماً له، قوياً

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱/ ۱۳۱): «الوصيف: الخادم الصغير، غلاماً كان أو جارية».

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح ـ كتاب التعبير ـ باب التعليق بالعُروة والحلْقة (۲/۲) رقم ٧٠١٤ ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل عبدالله بن سلام الله الله (۲۸۰/۸) رقم ۲٤۸٤.

في دينه، آخذاً بطريق الاستقامة، جاداً في سلوكها (١) حتى مات صفيه.

قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث منقبة لعبدالله بن سلام» $^{(7)}$ .

وإذا ثبت بنص هذه الفتيا بقاؤه على الإسلام حتى الوفاة، فهذا يعني أنه من أهل الجنة، وقد جاء التصريح بهذا في حديث سعد بن أبي وقاص على حيث قال: «ما سمعت رسول الله علي يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبدالله بن سلام»(٣).

فهذا الحديث مما يؤيد الفتيا ويتفق معها في المعنى.

# المسألة الثامنة: فضل أُبَى بن كعب ضَيَّهُ

أبي بن كعب هو أبو المنذر، سيّد القرّاء ومقدمهم، ومن فقهاء الصحابة وفضلائهم، أسلم قديماً، وشهد بيعة العقبة الثانية والمشاهد كلها مع النبي على بدراً فما بعدها، وأحد الذين جمعوا القرآن على عهده ـ عليه الصلاة والسلام ـ وكان عمر يسميه سيّد المسلمين (٤)، ومقاماته في الدين سامية، وفضائله عديدة، ومنها

<sup>(</sup>١) انظر: المفهم (١/٤١٥).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۳۹۹/۱۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب مناقب عبدالله بن سلام ﷺ (٣) البخاري مع الفتح \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عبدالله بن سلام ﷺ (٨/ ٢٨٠) رقم ٢٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإصابة (١٨١/١).

ذِكْرِ الله \_ جلّ وعلا \_ له باسمه كما يفيده الجواب النبوي الآتي: عن أنس عليه أن النبي عليه قال لأُبيّ : «إن الله أمرني أنّ أقرأ عليك : ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ ﴾ [البينة: ١]».

قال: وسمّاني؟

قال: «نعم»، فبكي<sup>(١)</sup>.

وفي لفظٍ لمسلم: أن أُبياً قال: آلله سمّاني لك؟

قال: «الله سمّاك لي».

فأجاب على أبياً بالإثبات عما استفتى، وفي هذا منقبة شريفة له فيه الله عليه وتعيينه «ليقرأ عليه النبي الله تشريف عظيم، وتأهيلٌ لم يحصل مثله لأحد من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ، ولذلك لما أخبره بذلك بكى من شدة الفرح والسرور، لحصول تلك المنزلة الشريفة، والرتبة المنيفة» (٢).

### المسألة التاسعة: فضل أكثم بن الجَوْن رضي اللهُون اللهُ

وهو عبد العزى بن منقذ بن ربيعة الخزاعي، شهد له رسول الله بالإيمان، وذلك عندما أخبر على عن حال عمرو بن

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب مناقب الأنصار ـ باب مناقب أبي بن كعب (۱) (۱۲۲/۷) رقم ۳۸۰۹، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل أبيّ بن كعب وجماعة من الأنصار الله (۲۵۷/۸) رقم ۷۹۹.

<sup>(</sup>٢) المفهم للقرطبي (٢/٤٢٦)، والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٨).

لحي في النار، ورأى الشَّبَهَ الذي بينه وبين الصحابيّ الجليل أكثم بن الجَوْن، وهنا سأل أكثم النبي عَلَيْهِ: هل هذا الشبه يضرّه؟

عن أبي هريرة ولله على قال: قال رسولُ الله على النه على النار، فرأيت فيها عمرو بن فلان بن فلان بن خندف يجر قصبه وهو أول من غير دين إبراهيم، وسيّب السائبة، وأشبه من رأيت به أكثم بن الجَوْن».

فقال أكثم: أيضرني شبهه ؟

قال: «لا؛ لأنك مسلم، وإنه كافر»(١).

(۱) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٥/٥) رقم ١٢٨٢٦، وابن حبان في صحيحه (١٦/٥٥) رقم ٧٤٩٠، وأبو يعلى في مسنده (٥٠٤/١٠) رقم ١٦٢٢، والحاكم في المستدرك (٦٤٧/٤) رقم ٢١٢٩، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً.

وفي إسناده محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (١١٩/٥): «شيخ حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، قد أخرج له الشيخان متابعة».

انظر: ديوان الضعفاء والمتروكين (٣٦٨) له أيضاً.

وقال الحافظ في تقريب التهذيب (٨٨٤): «صدوق له أوهام».

وصحح هذه الطريق ابن حبان والحاكم وقال: «على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

قال الألباني كَثَلَتْهُ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٤٤/٤): «وإنما هو حسن فقط»

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة أيضاً: أخرجه ابن جرير في جامع البيان ( $\Lambda 9/0$ ) رقم  $\Gamma 1/0$ ، إلا أن فيه سلمة بن الفضل الأبرش وهو «صدوق كثير=

فنفى على في في هذا الجواب ضرر الشبه الواقع بين هذا الصحابيّ وبين عمرو بن لحيّ، بل شهد له بالإيمان وتوحيد الرب تعالى، وفي هذا فضيلة عظمى، ومنزلة عليا لأكثم في وعن كافة أصحاب رسول الله عليه.

### المسألة العاشرة: فضل واثلة بن الأسقع رها

وشهد عدة مغازي وفتوحات للمسلمين، وكان من الصحابة المعَمَّرين حيث إنه عاش إلى سنة خمس وثمانين، وتوفي وله مائة وخمس سنين، وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة \_ رضي الله عنهم جميعاً \_(1).

<sup>=</sup> الخطأ» كما قال الحافظ في تقريب التهذيب (٤٠١).

وابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.

وله شاهد من حدیث جابر بن عبدالله: أخرجه أحمد في المسند (181/2) رقم 187/2، و(181/2) رقم 187/2، وعبد بن حمید في مسنده (المنتخب) (18/2) رقم 187/2، وضیاء الدین المقدسي في الأحادیث المختارة (180/2) رقم 119/2، کلهم من طریق عبدالله بن محمد بن عقیل عن جابر \_ في حدیث طویل \_.

فبالطريق الثانية للحديث، والشاهِد الذي تلاه من حديث جابر يتبين ثبوت الحديث.

قال الألباني في صحيح موارد الظمآن (٢/٥٢٥): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>١) انظر: أسد الغابة (٢٥٢/٤)، والإصابة (٢٦٢/٦)، وتقريب التهذيب (١٠٣٣).

وله فضائل عدّة، منها ما ورد في الفتوى التالية:

قال: فجاءا جميعاً فدخلا، ودخلتُ معهما، فأجلس عليًا عن يساره، وفاطمة عن يمينه، والحسن والحسين بين يديه، ثم التَفَع عليهم بثوبه، قال: «﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا ﴿ [الأحزاب: ٣٣] اللهم هؤلاء أهلي، اللهم أهلى أحق».

قال واثلة: فقلت من ناحية البيت: وأنا من أهلك يا رسول الله؟

قال: «وأنت من أهلى».

قال واثلة: فذلك أرجا ما أرجو من عملي(١).

فهذا الجواب من النبي عَلَيْ فيه فضلٌ كبيرٌ وشهادةٌ صريحةٌ لواثلة على معنى الاتباع،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في جامع البيان (۲۹۷/۱۰) رقم ٢٨٤٩٤، وابن حبان في صحيحه (٢٩٢/١٥) رقم ٦٩٧٦، والطبراني في المعجم الكبير (٦٦/٢٢) رقم ١٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى (١٥٢/٢) رقم ٢٦٩٠، من طرق عن الأوزاعي عن شداد أبي عمّار عن واثلة بن الأسقع قال (فذكره) \_ هكذا بورود السؤال \_ وهذا إسناد صحيح.

وممن صححه: البيهقي، وجوّد إسناده ابن القيّم في جلاء الأفهام (٣٣٤ ـ ٣٣٥)، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٣٨٥/٣): «هذا حديث حسن غريب»، وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن (٢٧١/٢): «صحيح».

والإيمان به، لا أن المقصود به أنه من آل بيته الذين تَحْرُم عليهم الصدقة، بل المراد \_ ما تقدم \_ أنه من جملة أهله على اعتبار الاتباع ونحوه.

وفي تقرير هذا يقول الطحاوي كَلَّلُهُ: «...قوله عَلَيْهُ لواثلة: «أنت من أهلي» على معنى لاتّباعِك إيايَ وإيمانك بي، فدخلتَ بذلك في جُملتي.

وقد وجَدْنا الله قد ذكر في كتابه ما يدل على هذا المعنى بقوله: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: ٤٥] فأجابه في ذلك بأن قال له: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَلِحٍ ﴾ [هود: ٤٦]، فكما جاز أن يخرجه من أهلِه وإن كان ابنه لخلافه إياه في دينه، جاز أن يدخل في أهلِه من يوافقه على دينه، وإن لم يكن من ذوي نسبه»(١).

قال البيهقي كَلْلهُ: «... وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقاً والله أعلم»(٢).

فبان بهذا البيان للفتيا أن واثلة رضي من أهل بيت النبي علي علي على جهة العموم لا الخصوص المتبادر للذهن (٣) \_ والله أعلم \_.

<sup>(</sup>۱) شرح مشكل الآثار (۲٤٦/۲)، وإلى نحو هذا الاستدلال بالآية جنح البيهقي في السنن الكبرى (۱۵۲/۲).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) وإلى هذا أشار الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (٣/٤٦٥).

### المسألة الحادية عشرة: فضل سلمان الفارسى رضي المسألة

"ويقال له: سلمان ابن الإسلام، وسلمان الخير")، اعتنق الإسلام بعد مقدم النبي الله المدينة، وصحبه، وخدمَهُ، وحدّث عنه (٢)، وكان أول مشاهده معه الخندق، ثم ما بعدها من المشاهد، وكان من علماء الصحابة وخيارهم وزُهّادهم.

قال الذهبي عَلَيهُ: «وكان لبيباً حازماً، من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم»(٣).

وله فضائل عديدة، ومناقب كثيرة، وقد أثنى عليه النبي عليه في في غير ما حديث، ومما يُظهِر فضله، ويُبرِز مكانته ما جاء في الفتاوى النبويَّة التالية:

فلم يُراجِعْهُ النبيّ عَلَيْ حتى سألهُ مرةً أو مرتين أو ثلاثاً، قال: وفينا سلمان الفارسي.

قال: فوضع النبي على يده على سلمان ثم قال: «لو كان

<sup>(</sup>١) الإصابة (١١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء (١/٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

الإيمان بالثريّا لنالَهُ رجال \_ أو رجل \_ من هؤلاء»(١).

وعن أبي هريرة صَّلَّهُ أيضاً قال: تلا رسول الله ﷺ يوماً هذه الآية ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا مَثَلَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمَثَلَكُمْ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمَثَلَكُمْ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّ

قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين إنْ تَولَيْنا استُبْدِلوا بنا، ثم لا يكونوا أمثالنا؟

فضربَ على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: «هذا وقومُه، لو كان الدين عند الثريّا لتناوله رجال من فارس»(۲).

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح \_ كتاب التفسير \_ باب قوله: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ﴾ (۱) البخاري مع الفتح \_ كتاب فضائل الصحابة \_ (۲۶۱/۸) رقم ۲۵۶۲. باب فضل فارس (۱/۸۳) رقم ۲۵۶۲.

قال ابن كثير كَلْتُهُ في تفسير القرآن العظيم (١٨٥/٤): «تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم».

قلت: وقد ساق الذهبي في ميزان الاعتدال (٢٢٨/٥) أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وذكر بعض الأحاديث التي تقضي بضعفه، ثم ختمها بقوله: «فهذه الأحاديث وأمثالها تُردُّ بها قوة الرجل ويُضعَّف».

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (٩٣٨): «فقيه صدوق كثير الأوهام». إلا أنه توبع، وقد نصَّ الألباني كَلَيْهُ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٨٨٨٣)=

فأوضح على بهذا الجواب الإبهام الحاصِل في الآيتين، وبيَّن المقصود به، وفي هذا فضيلة ظاهرة لأبناء فارس وعلى رأسهم سلمان الفارسي على أذ هو أول الداخلين في هذا الفضل؛ فإن له في نصرة الإسلام، والذب عنه، والقيام به، والمشاركة في الفتوحات الإسلاميَّة لنشره قَدَماً راسخة ويَداً طولي.

وبهذا الجواب تُدفَع الأقوال التي عُيِّنت في تفسير الآيتين وذُكِرت في بيانهما.

قال القرطبي كَلْكُهُ: «وأحسن ما قيل فيهم أنهم أبناء فارس بدليل نصّ هذا الحديث، ... وقد ظهر ذلك للعيان، فإنهم ظهر فيهم الدين، وكثر فيهم العلماء، فكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدق النبي عليه (۱)، وبرهاناً ساطعاً على نبوته والله أعلم.

<sup>=</sup> على متابعَيْن له: **الأول**: شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبدالرحمن به. أخرجه الترمذي (٣٥٨/٥) رقم ٣٢٦٠.

والآخر: عبدالله بن جعفر بن نجيح عن العلاء به.

أخرجه الترمذي أيضاً (٣٥٨/٥) رقم ٣٢٦١.

وإلى هذه المتابعات لمسلم بن خالد أشار الذهبي في سير أعلام النبلاء (٥٤١/١) بقوله لما أورد هذا الحديث: «مسلم بن خالد الزنجي وغيره عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة...».

ثم قال في الحكم عليه: «إسنادُهُ وسط».

وصححه الألباني كَلَّلَهُ في السلسلة الصحيحة (٤٨٨/٣)، وصحيح سنن الترمذي (٣/٣١).

<sup>(</sup>۱) المفهم (۱/۲۰۰).

### المطلب الثاني: الفتاوى الواردة في فضل بعض الصحابيات

يتضمن هذا المطلب ما ورد عن النبي عَلَيْ من فتاوى في بعض الصحابيات الجليلات، والمشتملة على فضلهن، وعظيم منزلتهن.

وجعلته على مسألتين:

المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة ببعض أزواج النبي ﷺ.

المسألة الثانية: الفتاوي المتعلقة بصحابياتٍ أُخَر.

وفيما يلى تفصيل ذلك:

## المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة ببعض أزواج النبي عليه

ويقال فيها: إن من أصول أهل السنة تولّي أزواج رسول الله على ومراعاة حقوقهن من المحبّة والتوقير، والإيمان بأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة (۱)، واعتقاد أن لهن من الفضل والمزية على غيرهن ما لا يَشْرَكُهن فيه أحد، إلى غير ذلك من الفضائِل العظيمة والمناقب الجمّة.

وبيان هذه الفتاوى الواردة في بعضهن في الفروع التالية:

الفرع الأول: فضائِل خديجة بنت خويلد را

وهي أولى أزواجه، وأم أولاده، وأول من آمنت به

<sup>(</sup>١) انظر: العقيدة الواسطية (مع شرح الهراس) (٢٤٧).

وسارعت لتصديقه، وسعت في نصرته بمالها ونفسها، وقامت بتصبيره على الحق، وتهوين أذى الكفار عليه<sup>(۱)</sup>، فكانت بهذا خير نساء زمانها، ولذلك كان لها من النبي على المنزلة العلية في نفسِه، حيث كان يكثر من مدحِها، والثناء عليها؛ ولكبير فضلها وما وصل إلى النبي على من الخير بسببها<sup>(۱)</sup> كان لها أحسن الجزاء، وأفضل العاقبة عند الله تعالى.

عن فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ قالت: قلت: يا رسول الله، أين أمّي خديجة؟

قال: «في بيت من قَصَب».

قلت: أمِنْ هذا القصب؟

قال: «لا، من القصب المنظوم بالدّر واللؤلؤ والياقوت»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١٠٩/٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: المفهم (۲/۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١٣٩/١) رقم ٤٤٠، ومسند الشاميين (٢) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١٣٩/١) رقم ١٠٢٤، ورجاله ثقات سوى مهاجر بن ميمون الحضرمي، فلم أجد له ترجمة.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٥٨/٩): «رواه الطبراني في الأوسط من طريق مهاجر بن ميمون عنها، ولم أعرفه، ولا أظنه سمع منها، والله أعلم، وبقية رجاله ثقات».

وله شاهد من حدیث جابر: أخرجه أبو یعلی في مسنده (1/٤) رقم 1/٤، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (1/٤)، ورجاله ثقات غير إسماعيل بن=

ففي هذا الجواب بيان لحال خديجة وما أعد الله لها، وما هي عليه من النعيم، وأنها في الجنة في بيت من قصب، منظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت.

ونحو ما جاء في الفتيا قول عائشة في : «ما غِرْتُ على المرأةِ للنبي عَلِي ما غرتُ على خديجة، هلكَتْ قبل أن يتزوجني ؛ لِمَا كنتُ أسمعُهُ يذكرها، وأمره الله أن يبشّرها ببيت من قصب،

<sup>=</sup> مجالد ووالده مجالد بن سعيد، وكلاهُما متكلم فيه، لكن ذلك لا يخرجهما عن حدِّ الاعتبار.

أما إسماعيل فإنه «صدوق» كما قال الذهبي في الكاشف (٢٤٩/١)، ومثله الحافظ في تقريب التهذيب (١٤٣) وزاد: «يخطئ».

لكنه توبع: فقد تابعَهُ يحيى بن سعيد بن أبان الأموي كما عند الطبراني في المعجم الكبير ( $\Lambda/\Upsilon$ ) رقم ٦، وهو «صدوق يغرب» كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (١٠٥٥).

وأما والده فقد قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال (٣٥٨/٤): «مشهور صاحب حديث على لين فيه».

وقال الحافظ في تقريب التهذيب (٩٢٠): «صدوق ليس بالقوي».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٥٩/٩): «رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير باختصار، ورجالهما رجال الصحيح غير مجالد وقد وثق، وخصوصاً في أحاديث جابر».

قلت: وهذا منها، وهو مما يزيد الحديث قوة.

انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عديّ (٢/٣/٦)، وتهذيب الكمال (٢٢٣/٢٧).

فبهذا الشاهِد، وهذه القرينة التي في إسناده ـ أعني توثيق مجالد في أحاديث جابر ـ يرتقى الحديث لدرجة الحسن.

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( $7^{\prime}/7$ ): "إسناد حسن، ولبعضه شواهد في الصحيح، والله أعلم».

# وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يَسَعُهنّ»<sup>(۱)</sup>.

وعن إسماعيل<sup>(۲)</sup> قال: قلت لعبدالله بن أبي أوفى: أكان رسول الله ﷺ بشر خديجة ببيت في الجنة؟

قال: «نعم، بشرها ببیت في الجنة لا صخب فیه ولا (r).

وكل هذا دالٌ على علو شأنها، وحسن عاقبتها، وطيب منزلها عند الله تعالى.

## الفرع الثاني: مناقب عائشة بنت الصديق على الله

أفضل أزواج رسول الله على وأرواهن لحديثه، وأعلمهن بفقهه، امتازت عن سائر أزواجه على بفضائل، وانفردت عنهن بأمور لم يَشْرَكُها فيه أحد، ومنها ما جاء في الفتاوى التالية:

الجزئية الأولى: أنها أحب أزواج رسول الله عليه إليه.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب تزويج النبي على خديجة وفضلها (۱۳۳۸) رقم ۳۸۱٦، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل خديجة أم المؤمنين (۲۱٤/۸) رقم ۲٤۳٥.

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي خالد، أحد رجال الإسناد، ثقة ثبت .انظر: تقريب التهذيب (١٣٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح \_ كتاب مناقب الأنصار \_ باب تزويج النبي على خديجة وفضلها (١٣٣/٧) رقم ٣٨١٩، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل خديجة أم المؤمنين (٢١٤/٨) رقم ٢٤٣٣.

عن عمرو بن العاص رضي أن النبي على بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أيّ الناس أحبُّ إليك؟

قال: «عائشة»... الحديث (١).

فهذا الجواب نص صريحٌ في أنها والله الله أحب أزواجه إليه، وأقربهن إلى قلبه، وهو من خصائصها.

قال ابن القيم تَخْلَتُهُ: «ومن خصائصها: أنها كانت أحبّ أزواج رسول الله عليه الله»(٢).

ومما يشهد لهذه الفتيا ما جاء عن عائشة في أنها قالت: أرسل أزواج النبي على فاطمة بنت رسول الله على إلى رسول الله على فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وأنا ساكتة.

قالت: فقال لها رسول الله ﷺ: «أي بُنيَة، ألست تحبين ما أحب؟».

فقالت: بلي.

قال: «فأحبِّي هذه».

قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله عَلَيْتُهُ،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۸۱۲).

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام (٣٥١).

فقلن لها: ما نراك أغنيتِ عنّا من شيء، فارجعي إلى رسول الله عليه فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبداً... الحديث (١).

قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة»(7).

قلت: وذلك لمحبته لها وتفضيله إياها على سائر أزواجه، ولذلك لما شعرن بهذا سأَلْنَه العدل فيها، والمقصود التسوية بينهن في المحبة وغيرها<sup>(٣)</sup>.

قال النووي كَلْلهُ: "وكان عَلَيْهُ يُسَوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه، وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن، وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها، ولا يلزمه التسوية فيها» (1).

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح \_ كتاب الهبة \_ باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض (۲۰٥/۵) رقم ۲۰۸۱، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل عائشة الله (۲۱۹/۸) رقم ۲۲۶۲، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۰۷/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنهاج للنووي (٨/ ٢٢٥)، وفتح الباري (٥/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>**3**) المنهاج للنووي (**٨/٢٥**).

عن عائشة رضي قالت: قلت: يا رسول الله، مَن مِن أزواجك في الجنة؟

قال: «أما إنك منهن».

قالت: فخُيِّل إليَّ أنَّ ذاك أنَّه لم يتزوج بكراً غيري (١).

وهذا الجواب صريح من النبي ﷺ في أنّ عائشة ﴿ من أَهُلَ الجنّة.

ومما في معنى الفتيا قول عمار بن ياسر على منبر الكوفة عندما قام خطيباً فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: "إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم"(٢).

وكل هذا يدل على رفعتها، وحميد عاقبتها، وعلو درجتها في الآخرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٨/١٦) رقم ٧٠٩٦، والطبراني في المعجم الأوسط (٨٤٨) رقم ٩٩، والحاكم في الأوسط (٨٤٨) رقم ٩٧، والكبير (٣٩/٢٣) رقم ٩٩، والحاكم في المستدرك (١٤/٤) رقم ٣٧٤٣، كلهم من طريق محمد بن بكار بن الريان، حدثنا يوسف بن يعقوب بن الماجشون عن أبيه عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن عائشة الله قالت:... الخ، ورجاله ثقات سوى يعقوب بن أبي سلمة الماجشون فإنه صدوق كما في تقريب التهذيب (١٠٨٨).

وله **طريق أخرى** عند ابن سعد في الطبقات (١٩/٨) عن أبي محمد مولى الغفاريين عن عائشة الله العند ال

والحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.

وقال الألباني أيضاً في صحيح موارد الظمآن (٣٦٥/٢): «صحيح».

وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٧/٧) ففيه تخريج موسّع.

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح ـ كتاب الفتن ـ (۱۳/ ۵۳) رقم ۷۱۰۱.

### 

أم سلمة هي هند بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزوميَّة القرشيَّة، من السابقات إلى الإسلام، ومن المهاجرات، صاحبة العقل البالغ، والرأي الصائب<sup>(۱)</sup>، ولها فضائل، منها ما جاء في الفتيا التالية:

عن أم سلمة والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين وعلي وفاطمة كساءً، ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً».

فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟

قال: «إنَّك إلى خير»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإصابة (٨٤٠٤، ٤٠٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ـ كتاب المناقب ـ باب فضل فاطمة بنت محمد على (۲٥٦/٥) رقم ۲۸٤٩٥، من طريق رقم ۳۸۷۱، من طريق عبدالحميد بن بهرام عن شهر عن فضيل بن مرزوق عن عطيَّة عن أبي سعيد الخدري عن أمّ سلمة (فذكرته).

وفي إسناده شهر وقد تقدم ذكر حاله.

وعطيّة العوفي، وهو مجمع على ضعفه كما قال الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين (٢٧٦).

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٧/٥٨) رقم ٩٩٤ من طريق عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني من سمع أم سلمة تذكر... الخ.

قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (٤٦٦/٣): «في إسناده من لم يُسَمَّ وهو شيخ عطاء، وبقية رجاله ثقات».

ومن طريق عطاء أيضاً: أخرجه الترمذي (٣٢٧/٥) رقم ٣٢٠٥، والطحاوي في=

فأجابها على ألها وهو الشهادة لها بالخير، وأنها من آل البيت.

ومعنى الفتيا: «أنت على خير، وعلى مكانك من كونك من أهل بيتي، ولا حاجة لك في الدخول تحت الكساء، كَأنَّه منعها من ذلك لمكان على . . . »(١).

ويدل لصواب هذا المعنى وهذا التوجيه للحديث ما ورد صريحاً بلفظ آخر للحديث، وفيه أنها قالت:

فقلت: يا رسول الله، أنا من أهل البيت؟ قال: «بلى إن شاء الله»(٢).

<sup>=</sup> شرح مشكل الآثار (۲٤٣/۲) رقم ۷۷۱.

وفيه عمر بن أبي سلمة ربيب النبي على بين عطاء وأم سلمة، فلعله هو الواسطة المبهمة عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة.

وبهذا الطريق صحح الألباني كِلله الحديث.

انظر: صحيح سنن الترمذي (٣/٥٧٠).

وقد أثبت الحديث غير واحد من أهل العلم: قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وصححه شيخ الإسلام كَلَّهُ في منهاج السنة (١٣/٥)، والألباني كما تقدم. وصدر الذهبي حكمه على إسناده بقوله في سير أعلام النبلاء (٢٨٣/٣): «إسناد جيد».

تحفة الأحوذي (٤٨/٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۸٦/۲۳) رقم ٦٢٧، والحاكم في المستدرك (٤٥٤) رقم ٣٥٥٨، ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد (٤٥٤)، وفي السنن الكبرى (١٥٠/٢).

وفي إسناده مقال، لكنه منجبر بالطريق الأخرى للحديث والذي تقدم تخريجه قبل قليل.

ويؤيد هذا عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

قال ابن كثير تَعْلَتُهُ عند هذه الآية: «وهذا نص في دخول أزواج النبي عَلَيْهُ في أهل البيت ههنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً»(٢).

فبان بهذا فضل أم سلمة الله عظيم قدرها.

### المسألة الثانية: الفتاوى المتعلقة بصحابيات أخُر

وفيها فرع واحد: مناقب أم حرام ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أم حرام هي بنت ملحان الأنصاريّة، و«كانت من عِلْية النساء»(٣)، ولها فضائل منها: إخباره على بأنها في أول جيش من هذه الأمة يغزون البحر، قد وجَبَت له مغفرة الله والجنة، وبيان هذا في الفتيا التالية:

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۱۹/۱٤)، ومنهاج السنة لابن تيمية (v) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۳۳)، وفضل أهل البيت ومكانتهم عند أهل السنة للشيخ عبدالمحسن العباد (۸).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٣/٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٣١٧/٢).

قالت أم حرام: قلتُ يا رسول الله، أنا فيهم؟

قال: «أنتِ فيهم».

ثم قال النبي عَلَيْهِ: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم».

فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟

قال: «لا»<sup>(۲)</sup>.

ففي هذا الجواب إثبات منه على بأنّ أم حرام أحد أفراد هذا الجيش الذين قد أتوا ما يُوجِب لهم الجنة، وفي هذا دلالة عظيمة على فضلها، وعلو رتبتها.

وفي معنى الفتيا ما ورد من حديث أنس بن مالك في أنه قال: حدثتني أم حرام أن النبي عليه قال يوماً في بيتها، فاستيقظ وهو يضحك، قلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟

قال: «عجبت من قومٍ من أمتي يركبون البحرَ كالملوكِ على الأسِرَّة».

<sup>(</sup>۱) أوجبوا: «أي: فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة» فتح الباري (١٠٣/٦).

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح ـ كتاب الجهاد ـ باب ما قيل في قتال الروم (1.17/1) رقم 1.17.

فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم.

فقال: «أنتِ منهم».

ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثاً.

قلت: يا رسول الله، ادعُ الله أن يجعلني منهم.

فيقول: «أنتِ من الأولين».

فتزوج بها عبادة بن الصامت، فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قُرِّبت دابَّة لتَركَبَها، فوقعت فانْدَقّت عُنُقها(١).

فهذا يتفق مع ما تقدم، ويزيده وضوحاً، فرضي الله عنها وعن سائر الصحابيات الجليلات.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب الجهاد ـ باب ركوب البحر ( $\Lambda V/1$ ) رقم  $\Lambda V/1$  ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب فضل الغزو في البحر ( $\Lambda V/1$ ) رقم  $\Lambda V/1$ .

# البعث الخامس في الخلافة في الخلافة

والمقصود بها الخلافة الراشدة بعد النبي على وهي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتي قد أشاد بها النبي على وأثنى عليها، ووصفها بأنها خلافة نبوة في قوله: «خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود \_ كتاب السنة \_ باب في الخلفاء (٣٦/٥) رقم ٢٤٢٤، والترمذي في الجامع \_ كتاب الفتن \_ باب ما جاء في الخلافة (٤٣٦٤) رقم ٢٢٢٦، وأحمد في المسند (٢٧٩٠) رقم ٢١٩١٣، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٦/١) رقم ١١٣، وفي السنة (٢٩٥/٢) رقم ١١٢٥، وفي السنة (٢٩٥/١) رقم ١٢١٥، والبزار في مسنده (٤/٥٠) رقم ٣٨٢٨، والنسائي في السنن الكبرى (٥/٤٤) رقم رقم ١٩٥٥، والروياني في مسنده (٢٣٨١) رقم ٢٦٦، وابن حبان في صحيحه (١٩٥/٣) رقم ٣٩٤١، والطبراني في المعجم الكبير (١/٥٥) رقم ٣١، والحاكم في المستدرك (٣١٥١) رقم ٢٥٩٤، والبيهقي في الاعتقاد (٢٧٤)، وهو حديث ثابت، وقد أطال العلامة الألباني في تخريجه والكلام عليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/٠٢٠)، ونص على من صححه من العلماء كابن حبان، وابن عبدالبر، وابن تيمية وغيرهم، أو حسنه كالترمذي.

قال الصابوني كَلَّهُ: "ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي على خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جُمْهان (۱) عن سَفِينَة (۲): "الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم قال: امسِك، خلافة أبي بكر سنتين، وعمر عشرا، وعثمان ثنتي عشرة، وعلي ستا، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى المُلك العضوض (۳)، على ما أخبر عنه الرسول على (٤).

وهي من المسائل المهمَّة التي اعتنى علماء السلف بتقريرها وتدوينها في المصنفات المعنيَّة بالاعتقاد، فنصّوا على خلافة كُلِّ، وسطروا أحداثها وكيفية وقوعها، وذلك لمخالفة أهل الأهواء أهل السنة في هذه المسألة.

يقول أبو بكر الإسماعيلي كَلَّلَهُ: «ويثبتون خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عَلَيْهُ باختيار الصحابة إياه (٥).

<sup>(</sup>۱) أحد رواة الحديث، وهو سعيد بن جُمْهان الأسلمي، يكنى بأبي حفص، وهو «صدوق له أفراد» انظر: تقريب التهذيب (۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) هو مولى رسول الله ﷺ وسفينة لقبه، واختلف في اسمه على واحد وعشرين قولاً، وأصلُهُ من فارس، اشترته أم سلمة ﷺ ثم أعتقته، واشترطت عليه خدمة النبي ﷺ، له أحاديث.

انظر: الإصابة (١١١/٣)، وتقريب التهذيب (٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) ملك عضوض: «أي: يصيب الرعية فيه عسف وظلم، كأنهم يعضون فيه عضا»، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٤) عقيدة السلف (١٠١)، وانظر: الصواعق المحرقة للهيتمي (٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تفصيل هذا قريباً \_ إن شاء الله \_.

ثم خلافة عمر عليه بعد أبي بكر باستخلاف أبي بكر إياه.

ثم خلافة عثمان رضي باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر.

ثم خلافة علي بن أبي طالب في ببَيعةِ من بايع من البدريين: عمار بن ياسر، وسهل بن حُنيف (١)، ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابِقَتِه وفضله»(٢).

وهذا كله مشهور ومدوّن في كتب السير.

والمسألة التي سأتناول طرحها هنا متعلقة بخلافة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الورود سؤال مرتبط بكيفية وقوع خلافته، وطريق حصولها، فإن العلماء تنازعوا في هذه المسألة، هل كانت بالنص أم الاختيار؟ وإذا كانت بالنص، هل هو جلي أم خفي؟

وقد صدر في هذا جواب من النبي على فيه الإشارة لا الصراحة إلى خلافة الصديق، وأنه أحق بها وأولى باستحقاقها من غيره.

عن جبير بن مطعم رفيه قال: أتت النبي عليه امرأة فكلمته

<sup>(</sup>۱) هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي، كان من السابقين، وشهد بدراً والمشاهد كلها، مات سنة ثمان وثلاثين. انظر: الإصابة (١٦٦/٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (٤٦)، وانظر نحوه: عقيدة السلف أصحاب الحديث (١٠١)، والاعتقاد للبيهقي (٤٦٧)، ولمعة الاعتقاد (١١١).

في شيء، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ \_ كأنها تريد الموت \_.

قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» (١).

فهذا الجواب منه على فيه إرشاد إلى خلافة الصديق ودلالة عليها، وإخبار بأن أبا بكر هو الخليفة من بعده، وأنه أجدر الناس بالخلافة؛ لفضله، وسابقته ونحو ذلك من مناقبه.

قال شيخ الإسلام كَلْلهُ: «والتحقيق أن النبي عَلَيْهُ دل المسلمين على استخلاف أبي بكر، وأرشدهم إليه بأمورٍ متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامدٍ له»(٢).

وهذا الجواب ليس نصًّا غير محتمل لغيره، وإنما غايته إشارة إلى كونه خليفة من بعده \_ كما تقدم \_.

وقد بين هذا غير واحد من العلماء.

قال القاضي عياض كَلَّلَهُ: «وقول النبي عَلَيْهُ للمرأة: «إن لم تجديني ائتِ أبا بكر» مما استدل به من يقول بالنص على أبى بكر<sup>(٣)</sup>، ولا حجّة فيه، بل فيه من الحجة صحة إمامته، وأن

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة (۱۱/۵۱).

<sup>(</sup>٣) كابن حزم في الفِصَل (١٧٧/٤) وغيره.

النبي ﷺ قد أخبر أنه سيكون إماماً بعده، ولو لم يكن لها أهلاً لَمَا أمر بالمجيء إليه»(١).

وقال القرطبي كَلَّهُ: «زعم من لا تحقيق عنده من المتأخّرين: أن هذا نصُّ على خلافة أبي بكر هي وليس كذلك، وإنما يتضمن الخبر عن أنه يكون هو الخليفة بعده...»(٢).

وقال النووي تَعْلَمُهُ بعد ذكره للحديث: «... فليس فيه نص على خلافته وأمْرٌ بها، بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله مه (۳).

وقال الحافظ ابن حجر كَلَّهُ: "وقول بعضهم: هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي على صحيح، لكن بطريق الإشارة لا التصريح»(٤).

وقال بدر الدين العيني كَثْلَهُ: «وفيه إشارة أيضاً إلى أنه هو الخليفة من بعده»(٥).

ومما يؤيد فهم هؤلاء العلماء لهذا النص، ويدفع قول من

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (YA9/V).

<sup>(</sup>۲) المفهم (۲/۹۶۲).

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (١٦٩/٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (١٧٨/١٦).

قال بنَصِّيته على خلافة الصديق اختلاف الصحابة وعدم قطعهم النبي على في سقيفة بني ساعدة في تعيين الخليفة، وعدم قطعهم لأحد بالخلافة، لا لأبي بكر ولا لغيره، ف «لو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولاً، ولَذَكَر حافظُ النصِّ ما مَعَه، ولَرَجَعوا إليه، لكن تنازعوا أولاً، ولم يكن هناك نصٌ، ثم اتفقوا على أبي بكر، واستقر الأمر»(۱).

علاوةً على أنّ العادةَ تُحيل أن يوجدَ نص في هذا الأمر العظيم الهامّ ولا يعلم به (٢)، خاصّة وأن الهمم والدواعي متوفرة على نقل مثل هذا وإظهاره وإشهاره.

ومن هنا ذهب جمع من العلماء \_ سلفاً وخلفاً \_ إلى أنه «لم يأت نصُّ عن رسول الله عَلَيْ صريحٌ على خلافة أبي بكر أو غيره، لكنه قد جاء أحاديث صحيحة تدلّ دلالة قويّة على أنه أولى من غيره بالخلافة»(٣).

ومما يؤيد هذا ويقويه نصوص كثيرة منها:

عن على صلى الله عنه على على على على على على على الله عدك؟

<sup>(1)</sup> Ihaish  $= m_c - m_{cd} - m_{cd}$ 

<sup>(</sup>۲) المفهم (۲/۷۶۲).

<sup>(</sup>٣) الانتصار للصحابة الأخيار للشيخ عبدالمحسن العباد \_ حفظه الله تعالى \_ (٧٥).

قال: «إنْ تُؤَمِّروا أبا بكر تجدوه أميناً، زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة، وإنْ تُؤَمِّروا عمر تجدوه قويًا، أميناً، لا يخاف في الله لومة لائم، وإنْ تُؤمروا علياً \_ ولا أراكم فاعلين \_ تجدوه هادياً، مهدياً، يأخذُ بكم الطريق المستقيم»(١).

وقوله على لعائشة في مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاكِ حتى أكتُبَ كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى مُتمنِّ ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»(٢).

وقوله ﷺ: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»<sup>(٣)</sup>.

ومن هذا: الأمر بتقديم أبي بكر في الإمامة في الصلاة، حيث فهم الصحابة الله أحق بالخلافة، يدل لهذا ما جاء عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۱۳۲/۱) رقم ۸۵۹، وفي فضائل الصحابة (۲۳/۱) رقم ۲۸۶، وفي فضائل الصحابة (۲۳/۱) رقم ۲۸۶، وابن رقم ۲۸۶، ومن طريقِهِ ابنُه عبدالله في السنة (۲۰۱۵) رقم ۱۲۵۷، وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۰۳/۱) رقم ۲۰۵، وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (۸٦/۲) رقم ۲۵۳.

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٤٦٨/٤): «بسند جيد»، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر كِلله في تحقيق المسند (٥٣٧/١) رقم ٨٥٩.

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح ـ كتاب المرضى ـ باب ما رُخِّص للمريض أن يقول: إني وجع، أو وارأساه... (۱۲۳/۱۰) رقم ٥٦٦٦، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق (۱٦٣/۸) رقم ٢٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح \_ كتاب الأذان \_ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (٢/١٦٤) رقم ٦٧٨، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب الصلاة \_ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (٣٧٦/٢) رقم ٤٢٠.

عبدالله بن مسعود عليه أنه قال: لما قبض رسول الله عليه قالت الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير.

قال: فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله أمر أبا بكر أن يصلى بالناس؟

قالوا: بلي.

قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟

قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر(١).

«فهذه الأخبار وما في معناها تدلّ على أن النبي على رأى أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر الصدّيق، فنبَّه أمته بما ذكر من فضيلته وسابقته وحسن أثره، ثم بما أمرهم به من الصلاة خلفه... وإنما لم ينص عليه نصًّا لا يحتمل غيره... لأنه علم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/٥٩٥) رقم ٣٧٦٤، وفي فضائل الصحابة (١/١٨٢) رقم ١٩٩، وابن أبي عاصم في السنة (٢/٢٨٧) رقم ١١٩٣. والنسائي في السنن (٢/٤٠٤) رقم ٢٧٧، وابن سعد في الطبقات (١٧٨/٣ ـ والنسائي في السندرك (١٤٠٩/١) رقم ٢٤٤٣، وابن عبدالبر في التمهيد (١٧٨/٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١٨٨/٤)، وضياء الدين المقدسي في المختارة (١٢٨/٢٢) رقم ٢٢٩.

والأثر صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحكم على إسناده بالصحة أيضاً الشيخ عبدالمحسن العبّاد \_ حفظه الله \_ في الانتصار للصحابة الأخيار (٧٣). وحسنه الألباني كَلْله في صحيح سنن النسائي (٢٥٧/١)، وظلال الجنّة (٢/٥٥/١).

بإعلام الله إياه أن المسلمين يجتمعون عليه، وأن خلافته تنعقد  $(1)^{(1)}$ .

فهذا حاصِل ما يمكن ذكره في هذه المسألة، وبه يتبين معنى الفتيا وتتضح دلالتها.



<sup>(</sup>۱) الاعتقاد للبيهقي (٤٨٢)، وانظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (١٠١ ـ ١٠١)، ولمعة الاعتقاد (١١١ ـ ١١٢).





# الفصل الثالث

فتاوى النبيّ ﷺ في الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة والتحذير من البدع وأهلها

المبحث الأول: فتاوى النبي عليه في الاعتصام بالكتاب والسنة.

المبحث الثاني: فتاوى النبي ﷺ في لزوم الجماعة.

المبحث الثالث: فتاوى النبي عَلَيْ في التحذير من البدع وأهلها.







### المبحث الأول

# فتاوى النبي ﷺ في الاعتصام بالكتاب والسنة

بعث الله نبيه على حين فترة من الرسل، والشرك ضاربٌ بأطنابه شرق الأرض وغربها، والأهواء تعصف بأصحابها يمنة ويسرة، والخلاف بين الناس قائمٌ على أشده، والحروب الطاحنة على أوجها، فلا دين يزَعُهم، ولا سلطان يزجرهم، فجاء على أوجها، فلا دين يزَعُهم بعد تفرق، وجمعهم بعد شتات، وأقام فيهم دعائم الاعتصام بدين الله تعالى، وأوضح لهم أسسه وثَبَّتهُ في نفوسهم وذلك في قوله: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يَرِدا عليّ الحوض»(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/٥٤) رقم ١٤٩، والحاكم في المستدرك (١١٤/١) رقم ٣١٩، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٤/١)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٨٠/١) رقم ٩٠، قال الألباني في صحيح الجامع (٨٠/١): «صحيح».

فاستمر الناس على هذا المنهاج إلى أوائل خلافة على بن أبي طالب عليه حيث ظهر مصداق ما أخبر به عليه في غير ما حديث من افتراق الأمة، وانقسامها إلى أحزاب وفرق شتى، وسلوكها لسبل خارجة عما كان عليه النبي عليه والصحابة هيه.

وكلما بعد العهد عن زمن النبوة اتسعت دائرة الخلاف، وزاد تشعب الفِرَق، وآثار النبوة في اختفاء شيئاً فشيئاً، ويُعتاض عنها بالآراء المخترعة والمحدثات المنكرة.

ولَمّا أخبر عَلَيْ عن هذا الافتراق المشار إليه آنفاً وحَكَم على الفرق الخارجة عن سنته بالهلاك واستثنى واحدة من هذا الحكم، بادره الصحابة بالسؤال عن هذه الفِرقة وسِمَتِها التي بها نالوا هذا الفضل.

عن عبدالله بن عمرو عن النبي على قال: "إن أشبه الأمم ببني إسرائيل أمتي مِثلاً مثل حَذو النعل بالنعل، حتى لو أنْ كان في بني إسرائيل من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، وإن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة، تزيد عليهم أمتي فرقة واحدة، كلها في النار إلا واحدة».

فقيل له: يا نبى الله فمن الناجى منها؟

فقال: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ـ كتاب الإيمان ـ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ( $^{77}$ ) رقم  $^{77}$ ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ( $^{77}$ ) رقم  $^{77}$ ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ( $^{77}$ )

وعن عوف بن مالك على قال: قال رسول الله على الجنة «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسُ محمد بيده! لَتَفتَرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار».

قيل: يا رسول الله، من هم؟

قال: «الجماعة»(١).

وعن أنس بن مالك عليه أن رسول الله عليه قال: «إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة، فهلكت سبعون فرقة وخَلُصت

المستدرك (٢١٨/١) رقم ٤٤٤، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٠٠/١) رقم ١٤٧، وأبو القاسم الأصبهاني المعروف به (قوام السنة) في الترغيب والترهيب (٢١٨/١) رقم ٩٦٥، وفي إسناده مقال، لكن له شواهد وطرق يَقْوى بها؛ ولذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٥/٣)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣/٤٥). وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢٤٥/١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه \_ كتاب الفتن \_ باب افتراق الأمم (٣٥٢/٤) رقم ٣٩٩٧، وابن أبي عاصم في السنة (٧٥/١) رقم ٣٦، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (١٠١/٤)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٠١/١) رقم ١٤٩، قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/٤٨٠): «وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات معروفون غير عبّاد بن يوسف وهو الكندي الحمصي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه غيره، وروى عنه جمع».

وله شاهد من حديث أنس وهو الذي يليه.

فرقة واحدة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، فتهلك إحدى وسبعين وتَخلُص فرقة».

قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟

قال: «الجماعة، الجماعة»(١).

فهذه الفتاوى منه علي «أفادت أن الجماعة عبارة عن جماعة الصحابة والفرقة الناجية هي التي على سيرة النبي علي وطريقة أصحابه»(٢).

وبهذا الجواب أنار عليه الطريق لأصحابه بل لأمته أجمع، وأوضح الأمر، وشفى وكفى بهذا البيان حيث بين أن الناجي هو المقتصر على سنته عليه وما كان عليه سلف الأمة (٣).

وأما الفِرق الأخرى فعامَّتها مُتَوعَّدَة بالهلاك ودخول النار<sup>(٤)</sup>.

قال العلامة السعدي كَلْسُهُ: «فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع...»(٥).

وأحظى الفرق بهذا الوصف هم أهل السنة والجماعة،

 <sup>(</sup>۲) الدين الخالص (۳/٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح السنة للبربهاري (٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٣٧).

<sup>(</sup>٥) سؤال وجواب في أهم المهمات (٢٢).

وأهل الحديث، وأصحاب الأثر، لأنه إذا «كان وصفُ الفرقة الناجية: أتباع الصحابة على عهد رسول الله على وذلك شعار السنة والجماعة، كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة.

فالسنة ما كان عليه هو وأصحابه عليه في عهده، مما أمرهم به، أو أقرهم عليه، أو فعله هو.

والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً خارجون عن الجماعة، قد برّاً الله نبيه منهم، فعُلم بذلك أن هذا وصف أهل السنة والجماعة... وأن هذا الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه، وبلزوم جماعة المسلمين»(۱).

فهذا القيد إذاً - أعني قوله: «ما أنا عليه وأصحابي» - هو الميزان الذي به توزن أعمال الناس وأقوالهم، وبالأخذ به ولزومه تميز أهل السنة والجماعة، ولضرورته فقد نص عليه علماء السلف وأكدوا على التمسك به.

قال الإمام أحمد كَلْمُهُ: «أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه ، والاقتداء بهم»(٢).

وقد ورد في معنى الفتيا عدة نصوص مشتملة على هذه القيود منها:

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة (۲/۲۵ ـ ۵۵۸).

<sup>(</sup>٢) أصول السنة (٢٥ \_ ٢٦).

والمراد بالمؤمنين هنا الصحابة ﷺ (١٠).

فرتب الله تعالى الوعيد الوارد في الآية على مشاقة الرسول على واتباع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة، وهذا يدل على خطورة الحَيْدة عن منهاجهم في فهم النصوص، ومعرفة مدلولاتها، والعمل بها؛ إذْ لَوْ لَمْ يكن هذا مُعتبراً لما نُصّ عليه؛ لأن مشاقة الرسول وحدها كافية في حصول الوعيد، فلما قال: ﴿فَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ دلّ على أن الوعيد مرتب على المجموع (٢)، ولذلك قال الحافظ ابن كثير عَيْلُهُ عند قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعُ غَيْرُ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: (هذا ملازم للصفة الأولى ...) (٣) أي: لمشاقة الرسول على الرسول على المجموع الرسول على ...) (٣) أي: لمشاقة الرسول على ...

قال شيخ الإسلام كَثَلَّهُ: «فعلق الوعيد بمشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، مع العلم بأن مجرد المشاقة للرسول توجب الوعيد، ولكن هما متلازمان، فلهذا علقه بهما...»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى (٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٩٣/١٩) و(١٧٨/١٩ ـ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (١/٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٨/ ٣٤٤)، وانظر: نحوه من المصدر نفسه (٨/٣٤٧).

وبهذا يتبين مدلول قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَوَلَى مِنْ بَعْدِ مَا نَوَلَى وَنُصَلِهِ عَلَيْ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَنُصَلِهِ عَلَيْ وَسُعَا اللهِ عَلَيْهِ : «ما أنا عَهَنَمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهِ عَلَيْهُ : «ما أنا عليه وأصحابي».

وعن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي».

قالوا: يا رسول الله ومن يأبي؟

قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي» (١).

وعن العرباض بن سارية ولله عليه قال: وعَظَنا رسول الله عليه الله عليه العيون، ووجلت يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب.

فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟

قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإنْ عبدٌ حبشي؛ فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُوا عليها بالنواجذ»(٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ـ باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ . . . (۲٤٨/۱۳) رقم ۷۲۸۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب السنة \_ باب لزوم السنة (١٣/٥) رقم ٤٦٠٧ ، والترمذي في سننه \_ كتاب العلم \_ باب ما جاء في الأخذ بالسنة=

فإنه على «في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ...»(١)، وهذا موافق لما تقدم(٢) من قوله عليه: «ما أنا عليه وأصحابي».

وعن أبي واقد الليثي هي قال: إن رسول الله علي قال ونحن جلوس على بساط: «إنها ستكون فتنة».

#### قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟

= واجتناب البدع (٥/٣٤) رقم ٢٦٧٦، وابن ماجه في السنن ـ كتاب السنة ـ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١٠/١) رقم ٤٢، وأحمد في المسند (٤/٤٧١) رقم ١٧١١، والدارمي في سننه(١٨٤) رقم ٥٥، وابن أبي عاصم في السنة (٢٦) رقم ٥٥، والمروزي في السنة (٢٦) رقم ٢٩، والآجري في الشريعة (١٧٨١) رقم ٠٠، وابن حبان في صحيحه (١٧٨١) رقم ٥، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/٥٤١) رقم ٢١١، والمعجم الأوسط (١٨/١) رقم ٢٦، وفي مسند الشاميين (١٤٤١) رقم ٢٨١، والحاكم في المستدرك (١١٤١) رقم ٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٤١٠)، وفي الاعتقاد (٢٠١١)، وفي شعب الإيمان (١٩/١٥) رقم ١١١، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٥/٢٠)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في حلية الأولياء (٢٠/٥)، والداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها (٢٤/٧) رقم ٢١، والمزي في تهذيب الكمال (١٩/٣٥).

والحديث قال فيه الترمذي: «حسن صحيح »، وحسنه البغوي في شرح السنة (1.0.7)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن تيمية في الفتاوى (4.0.7)، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4.0.7): «هذا حديث عال صالح الإسناد »، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (4.0.7)، وصحيح سنن أبي داود (4.0.7)، وصحيح سنن ابن ماجه (1.0.7)، وظلال الجنة (1.0.7)، وصحيح موارد الظمآن (1.0.7).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (٣١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (٣١٤).

فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: «تفعلون هكذا».

فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون ما يقول رسول الله ﷺ؟

فقالوا: ما قال؟

قال: «إنها ستكون فتنة».

فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟

قال: «ترجعون إلى أمركم الأول»(١).

نظير هذا قول ابن مسعود عليه: «يا أيها الناس، إنكم ستُحدِثون ويُحدَثُ لكم، فإذا رأيتم مُحْدَثاً فعليكم بالأمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/۲۲۱) رقم ۱۱۸٤، وإسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤١/٣) رقم ٣٣٠٧، وفي المعجم الأوسط (٢٤١/٨) رقم ٢٩٤٨.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (٥٩٢/٧): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبدالله بن صالح، وقد وثق، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح». قلت: وضعفه لا يضر لمتابعة يحيى بن عبدالله بن بكير له عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢١/٣)، ثم لما طبع المجلد السابع من السلسلة الصحيحة رأيتُ العلامة الألباني قد أورد هذا الحديث فيه برقم ٣١٦٥، فكان ما توصلتُ إليه هنا موافقاً لما قرره كَلَّهُ وانتهى إليه من الحكم على الحديث بالصحة، فالحمد لله على فضله وتوفيقه.

الأول»(١).

وهؤلاء ـ أعني أهل السنة ـ الذين على هذا الوصف من التمسك بسنة النبي وما كان عليه أصحابه هم الغرباء الذين أثنى عليهم النبي ونعتهم بالغربة في قوله وبدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء»(٢).

وجاء السؤال عنهم في غير ما حديث.

قال ابن رجب عَلَيْهُ: "وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شِيعاً، وكفر بعضهم بعضاً، وأصبحوا أعداءً وفِرقاً وأحزاباً بعد أن كانوا إخواناً، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله على ظاهرين على الحق لا يضرهم من خَذَلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» "".

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في سننه (۱/٦٥) رقم ۱۷۲، والمروزي في السنة (۲۹) رقم ۸۰، وصححه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۳۲۰)، وصدر الحافظ ابن حجر في فتح الباري حكمه عليه بقوله (۲۵۳/۱۳): «وثبت عن ابن مسعود...».

<sup>(</sup>٢) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وأنه يَأْرز بين المسجدين (٤٥٣/١) رقم ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح ـ كتاب التوحيد ـ باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا ٓ أَرَدُنَكُ ﴾ (٤٤٢/١٣) رقم ٧٤٦٠، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي . . .» (٧٤/٧) رقم ١٩٢٠.

وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في الحديث: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يُصلحون ما أفسد الناس من السنة...»(١).

وهذه الأحاديث التي أشار إليها ابن رجب هي مما صح عن النبي عليه في وصفهم، وورد فيها السؤال عنهم.

عن عبدالله بن عمرو رضي قال: قال رسول الله علي ذات يوم ونحن عنده: «طوبى للغرباء».

فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟

قال: «أناس صالحون، في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»(٢).

<sup>(</sup>١) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة (٢٢ \_ ٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۱۷) رقم ۷۷۰، ومن طريقه الآجري في الغرباء من المؤمنين (۲۸) رقم ٦، وأحمد في المسند (۲۹۲/۲) رقم ٢٠٩٦، والفسوي في المعرفة والتاريخ (۱۲/۲)، والطبراني في المعجم الأوسط (۱۲۸) رقم ۱۹۸۸، وابن وضاح في البدع والنهي عنها (۱۲۳) رقم ۱۹۸۸، والذهبي في تذكرة الحفاظ (۲۷۰/۲).

وفي إسناده سفيان بن عوف القارّي، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين (8/7)، وقال العجلي في معرفة الثقات (8/7): «مصري تابعي ثقة».

وجندب بن عبدالله، قال العجلي (٢٧٣/١): «كوفي تابعي ثقة »، وذكر ابن حجر قول العجلي في تعجيل المنفعة (٣٩٧/١) ولم يتعقبه بشيء، وكذا أبو زرعة العراقي في ذيل الكاشف (١٤).

وابن لهيعة، وقد تقدم ذكر حاله غير مرة، ووجوده لا يضر هنا في الإسناد لكون الرواة عنه كل من عبدالله بن وهب وقتيبة وابن المبارك، قال المنذري في الترغيب والترهيب (٣٩/٤): «وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال=

قال ابن رجب كله: «وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم، وقلة المستجيبين لهم، والقابلين منهم، وكثرة المخالفين لهم، والعاصين لهم»(١).

وعن جابر بن عبدالله والله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبي للغرباء».

قيل: من هم يا رسول الله؟

قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»(٢).

وهؤلاء في الفضل دون المذكورين في الحديث السابق

= الصحيح»، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٣٢/٣) رقم ٨٠٠٠٠.

وانظر مزيد بسط لبيان طرق الحديث وشواهده سلسلة الأحاديث الصحيحة (770/7) رقم (770/7)

<sup>(</sup>١) كشف الكربة (٢٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام (١٦٢/٥)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١١٤/٢) رقم ١٧٣، والبيهقي في الزهد الكبير (١١٤/٢) رقم ١٩٨.

وفي إسناده عبدالله بن صالح، كاتب الليث وهو «صدوق كثير الغلط...» تقريب التهذيب (٥/٥).

وأبو عياش بن النعمان المعافري قال الحافظ: «مقبول» تقريب التهذيب (١١٨٧).

وله شواهد عديدة ذكر جملة منها الألباني كَثَلَتْهُ في السلسلة الصحيحة (٢٦٨/٣) بها يقوى الحديث، ويشهد له الحديث الذي قبله إن شاء الله تعالى.

لتَعَدّي نفع أولئك وإصلاحهم لغيرهم، وقصر صلاح هؤلاء على أنفسهم.

وهذا كله عند كثرة الأهواء، وانتشار الفساد بين الناس، واندراس الكثير من معالم الدين، وفقد المُعين على الخير أو الدال عليه.

ولذلك كان أجر تمسكهم بالسنة مضاعفاً، يدل له الفتيا التالية:

عن أبي ثعلبة الخشني رضي عن النبي علي قال: «تأتي أيام، للعامل فيهن أجر خمسين».

قيل: منهم أو منّا يا رسول الله؟

قال: «بل منكم» (۱).

(۱) أخرجه أبو داود \_ كتاب الملاحم \_ باب الأمر والنهي (١/٥١٥) رقم (١٣٤١) والترمذي \_ كتاب تفسير القرآن \_ باب ومن سورة المائدة (٥/٥٢) رقم (٢٤٠/٥) وابن ماجه \_ كتاب الفتن \_ باب قوله تعالى: ﴿يَاَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ النَّسُكُمُ النَّسُكُمُ وابن مابه والفتن \_ باب قوله تعالى: المروزي في السنة (١٤) رقم (٣٦٤) رقم (٢٨٠٤) رقم (٣٨٥، والطبراني في مسند الشاميين (٢/٨٢١) رقم (٣٥٨، والطبراني في مسند الشاميين (٢/٨١٤) رقم (٣٥٨، والحاكم في المستدرك (٤/٨٥) رقم (٢٢٠/٢١) رقم والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/١٠)، وشعب الإيمان (٢٣٣/١٧) رقم (٩١٧، وابن عبدالبر في التمهيد (٤/٦١٦)، من طرق عن عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي، حدثني أبو أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة... الخ.

وفي هذا الإسناد مقال؛ فإن عتبة بن أبي حكيم «صدوق يخطئ كثيراً» تقريب=

قال الإمام ابن القيم كَثْلَتْهُ مُعَللاً مضاعفة هذا الأجر: «وهذا الأجر العظيم إنما هو لغرابته بين الناس، والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم»(۱).

وبهذا يُعلم أن المتمسك بسنة رسول الله على والعامل بها، المستقيم عليها، أجره أوفر وأكثر من أجر من تقدمه وسبقه إلى الإسلام وهم الصحابة رهنه عند فساد الأزمان، وظهور الأهواء، وقلة الأعوان كما تقدم<sup>(٢)</sup>.

وقد نظم العلامة ابن القيم كَثْلَتْهُ هذه المعانى بقوله:

أجر ليس يَقدُر قدْرَه فروى أبو داود في سنن له أَثْراً تَضَمَّن أَجر خمسين المرئٍ إسناده حسنٌ ومِصدَاقٌ له

هذا وللمتمسِّكين بسُنَّةِ المخ يتار عند فساد ذي الأزمانِ إلا الذي أعطاه للإنسان ورواه أيضاً أحمدُ الشيباني من صَحْب أحمد خِيرة الرحمن في مُسلم فافْهَمْهُ فَهْمَ بيانِ

<sup>=</sup> التهذيب (٦٥٧)، وعمرو بن جارية وشيخه كلاهما مقبول، تقريب التهذيب (۱۳۷، ۱۱۱۱).

لكن للحديث شواهد بها يرتقي لدرجة الثبوت، أورد الألباني منها شاهدين في السلسلة الصحيحة (٨٩٣/١)، وعلى ما للحديث من شواهد يُحمل تحسين الترمذي للحديث، وتصحيح الحاكم له وموافقة الذهبي عليه، وتحسين ابن القيم له في الكافية الشافية (٤٥٨/٢)، أما على الطريق المذكور استقلالاً فلا، والله أعلم.

ولهذا أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (٨٩٢/١)، وقال في صحيح الترغيب والترهيب (٣/٢٣٣): «صحيح لغيره».

مدارج السالكين (۳/۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) الكافية الشافية مع شرحها لابن عيسى (٤٥٨/٢).

## المبحث الثاني

## فتاوى النبي عَلَيْهُ في لزوم الجماعة

لزوم الجماعة (١)، ومُفارَقَة الفُرقة والحذر منها أحد أصول الدين (٢)، وأسس الإسلام التي أولتها النصوص اهتماماً بالغاً.

قال شيخ الإسلام تَعْلَمْهُ: «وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً وأن لا يُتفَرق هو أعظم أصول الإسلام، ومما عَظُمتُ وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم.

ومما عظمت له وصية النبي عَلَيْ في مواطن عامّة وخاصّة»(٣).

<sup>(</sup>۱) والمقصود بها: الجماعة القائمة تحت إمام يسوسها، قد انعقدت بيعته واجتمعت الكلمة على طاعته. انظر: فتح الباري ((V/V))، والأمر بلزوم الجماعة ((V/V)).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۹/۱) و(۲۲/۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٢/٢٥٩).

ولما كان هذا الأصل من أعلى مطالب الإسلام، وأجل مقاصد الشرع؛ \_ لما فيه من اجتماع الكلمة، وتوحيد الصف، وتحقيق المصالح العامة، وإغلاق باب الفتن، وغيرها مما سيأتي ذكره لاحقاً في تقرير معنى الفتيا الواردة في هذه المسألة \_ اعتنى به علماء أهل السنة أيضاً، فأوردوه في عقائدهم (١)، وردوا به على المخالف فيه \_ كالخوارج ونحوهم \_ ورموه بالبدعة والضلال.

يقول البربهاري تَخْلَتْهُ: «فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان ضالاً مضلاً»(٢).

ولحَتميّة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم على كل الأحيان، وفرْضِيَّتها على جميع الأحوال وخاصّة عند ظهور الفتن، جاءت فتيا النبي على مؤكدة على لزومها وحُرمَة الخروج عنها، وبيان هذا في النص التالى:

عن حذيفة بن اليمان عليه قال: «كان الناسُ يسألون رسول الله عن الخير، وكنتُ أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كُنّا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: السنة لابن أبي عاصم (۸٦/۱)، والعقيدة الطحاوية مع شرحها (٧٧٥)، واعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (٥٤)، وشرح السنة للبربهاري (٥٩).

<sup>(</sup>۲) شرح السنة (۵۹).

قال: «نعم».

قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟

قال: «نعم، وفيه دخَن».

قلت: وما دخَنُه؟

قال: «قوم يهدون بغير هديى، تَعرفُ منهم وتنكر».

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟

قال: «نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قَذَفوه فيها».

قلت: يا رسول الله، صفهم لنا.

قال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا».

قلت: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك؟

قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم».

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟

قال: «فاعتزل تلك الفرق كُلّها، ولو أن تَعضَّ بأصل شجرة حتى يُدركَكَ الموتُ وأنت على ذلك»(١).

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب الفتن ـ باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ (۱) (۳۰/۱۳) رقم ۷۰۸٤، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب ملازمة جماعة المسلمين (۲/۸۷) رقم ۱۸٤۷.

فاشتملت أجوبته ﷺ في هذا الحديث على إخباره بمرور أمته على أطوارِ زَمنية متفاوتة في الخير والشر.

فمنها ما هو خير محض وهو زَمنُه ﷺ ثم يعقبه زمن شر. ثم يليه زمن خير لكنه مشوب.

ثم يأتي زمن بالإضافة إلى ما فيه من شر، ففيه دعاة على أبواب جهنم (١).

فاستدعى هذا انتباه حذيفة ولله فطلب صفتهم، وسأل عن المسلك الشرعي، والمنهج المتبع عند حلول هذه الفتن، وظهور تلك الأهواء.

فأجابه عَلَيْ بقوله: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»(٢).

وهذا نص في المسألة، دالٌ على وجوب لزوم الجماعة، وحرمة الخروج عنها وخاصة في الأحوال التي تظهر فيها الفتن ويعم الشر، وتزداد شوكة الباطل وأهله.

قال ابن بطال كَلَيْهُ: «فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين، وترك القيام على أئمة الجَوْر...»(٣).

(١) قال النووي: «قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعةٍ أو ضلالٍ آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة».

المنهاج شرح صحيح مسلم (٦/٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم لعبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم (۳۲ ـ ۳۳)، ومنهاج السنة (۵۸/۱).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٣/١٠).

وفي لزوم المرء هذا الأصل وتطبيقه يَسلَم دينه، ويُعصم من الفتن وينجو من تبعاتها، وتقوى الروابط الإيمانية بينه وبين إخوانه المسلمين.

وفي لزوم الجماعة: يقوى الضعيف، ويُنصر المظلوم، ويُعان العاجز، ويُحفظ كيان الأمة، وينمو الخير في النفوس، وينتفي عنها كل غلِّ وغش<sup>(۱)</sup>.

إلى غير ذلك من الثمرات اليانعة، والعواقب الحميدة التي تدرك بلزوم هذا الأصل، وأجَلُّ فوائد ذلك: توفيق الله العبد بامتثال أمر النبي على وعمله بالسنة بلزوم هذا الأصل؛ ولذلك كانت مفارقة الجماعة بدعةً ظاهرةً يُجازَى فاعلها بأشد العقوبات وهي القتل، وتُوصف وفاته بأنها ميتة جاهلية (٢).

وبمعنى الفتيا جاءت نصوص عديدة:

قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوأً ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ا نُوحًا وَٱلَّذِى وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير (٣٨١/٣)، والأمر بلزوم الجماعة (٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاعتصام للشاطبي (٢/٤٦٠).

ففي هذا أمر من الله تعالى بالجماعة والألفة، ونهي عن الفرقة والمخالفة (١).

وعن عبدالله بن مسعود رضي قال: قال رسول الله والله والمفارق لدينه التارك للجماعة (٢).

"والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين" فإباحة دم المرء المسلم على ترك الجماعة يدل على حرمة مفارقتها، وباللازم على وجوب لزومها.

وعن أبي هريرة على أن النبي على قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(1).

قال ابن عبدالبر كلية: «الظاهر... في قوله: «ويرضى لكم

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم التنزيل للبغوي (۱۸۷/۷)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱). (۱۱۱/٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح ـ كتاب الديات ـ باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ ﴾ (٢٠١/١٢) رقم ٦٨٧٨، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب القسامة ـ باب ما يباح به دم المسلم (١٧٩/٦) رقم ١٦٧٦.

**<sup>(</sup>۲)** فتح الباري (۲۰۱/۱۲).

<sup>(</sup>٤) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الأقضية ـ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (٢٥١/٦) رقم ١٧١٥.

أن تعتصموا بحبل الله»: أنه أراد الجماعة \_ والله أعلم \_ وهو أشبه بسياقة الحديث.

وأما كتاب الله فقد أمر الله على بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث، غير أن هذا الحديث المراد به ـ والله أعلم ـ الجماعة على إمام يُسمع له ويطاع»(١).

وقال على: «... عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بُحبوحة (٢) الجنة فليلزم الجماعة...»(٣).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۱/۲۱ ـ ۲۷۵).

<sup>(</sup>٢) أي: وسطها، انظر: النهاية لابن الأثير (٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي \_ كتاب الفتن \_ باب ما جاء في لزوم الجماعة (٤/٤٠٤) رقم ٢١٦٥، وابن أبي عاصم في السنة (١/٠١) رقم ٨٨، والبزار في مسنده (٢٦٩/١) رقم ١٦٦٦) رقم ٢٢٥١، وابن حبان في صحيحه (٢٣٩/١٦) رقم ٢٢٥٤، والحاكم في المستدرك (١٩٧/١) رقم ٣٨٧، من طريق النضر بن إسماعيل عن محمد بن سوقة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن أبيه مرفوعاً.

قال الألباني في ظلال الجنة (٤٢/١): «حديث صحيح، رجاله ثقات غير النضر بن إسماعيل أبي المغيرة فإنه ليس بالقوي وقد توبع...».

ومن طريق جرير عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر مرفوعاً أخرجه الطيالسي في مسنده (۷) رقم ۳۱، وأحمد في المسند (۲/۳۲) ۱۷۷، والحارث بن أبي أسامة في مسنده «زوائد الهيثمي» (۲/۵۳۰) رقم ۲۰۷، والنسائي في السنن الكبرى (۳۸۷/۵) رقم ۹۲۱۹، وابن حبان في صحيحه والنسائي رقم ۲۵۷، وأبو يعلى في مسنده (۱۳۱/۱) رقم ۱۶۱، والطبراني في المعجم الأوسط (۲/۱۸۱) رقم ۱۲۵۹، والمعجم الصغير (۱۸۸/۱) رقم ۲۸۷، وابن منده في الإيمان (۲۲۹/۳) رقم ۱۰۰۷، والذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۰۲/۷) وقال: «هذا حديث صحيح »، وله طرق أخرى أشار إليها=

فعُلم بهذه الفتيا وما تلاها من نصوص في معناها وجوب لزوم الجماعة ونتائجها فإنّ «نتيجة الجماعة: رحمة الله، ورضوانه، وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه.

ونتيجة الفُرقة: عذاب الله، ولعنته، وسواد الوجوه، وبراءة الرسول ﷺ . . . » (١)، وغيرها مما يُدرك بالتأمل في النصوص.

فبهذه النصوص وما في معناها يُعلم أنه «ليس في الكتاب ولا في السنة ما يُبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْتِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّاعَامِ: ١٥٩].

قال تعالى: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٢].

ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله: ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَنَّةُ وَلِهِ اللهِ عليه في قوله: ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَنَّقُونِ اللهِ عليه في المؤمنون: ٥٢].

ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب، حيث كان كل حزب، وكل فريق يرمى الآخر بالتشنيع والسبّ

<sup>=</sup> الترمذي بقوله: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه... »، ولهذا قال الشيخ مقبل الوادعي كَلَّلَهُ في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة (٣٢٤ ـ ٣٢٥): «الظاهر أنّ الحديث بمجموع طرقه صحيح».

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۷/۱).

والتفسيق، وربما بما هو أعظم من ذلك....»(١).

ويؤكد هذا أيضاً: سؤال حذيفة الأخير للنبي عليه وهو قوله: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟

قال: «فاعتَزِل تلكَ الفِرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك».

فلو كان تعدد الجماعات وقيام الأحزاب سائغاً ـ عند عدم وجود جماعة للمسلمين بإمامها ـ لَمَا أمر على حذيفة باعتزال تلك الفرق كلها، وإذا كان هذا هو الحكم عند عدم وجود جماعة للمسلمين ولا إمام، فكيف الحكم عند قيام جماعة للمسلمين بإمامهم؟! لا شك أنه أولى بالمنع؛ ولذلك قال الطبري كَلَّهُ: (وفي الحديث: أنه متى لم يكن للناس إمام، فافترق الناس أحزاباً، فلا يَتبَع أحداً في الفُرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشيةً من الوقوع في الشر...)(٢).

<sup>(</sup>١) الصحوة الإسلامية، ضوابط وتوجيهات للعلامة ابن عثيمين (١٥٤).

<sup>(</sup>۲) كما في فتح الباري (۳۷/۱۳).

### المبحث الثالث

## فتاوى النبي ﷺ في التحذير من البدع وأهلها

لم يقض على أجلَهُ حتى أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إذ ما من خير إلا دلّ على أمته عليه ورغبها فيه، وما من شرّ إلا أنذرها إياه وحذرها منه.

وكان من أعظم ذلك الخير بيانه ولله المنته، ودلالته عليها، وإرشاده إليها، ولم يقتصر على ذلك حتى أبان ما يضادها من البدع، بالتعريف بها، والتحذير منها ومن أهلها، وذكر ما لها من عواقب وخيمة وأخطار جسيمة على العمل والعامل، مع سُرعة القضاء على بوادرها بشتى أشكالها ـ إن بدا شيء من ذلك في زمانه ـ وذلك في مَجامِعِه المتعددة، وأحواله المختلفة.

ويظهر هذا من خلال النصوص الوافرة في هذا الباب، ومن أصرحها قوله عليه: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

المهديين فتمسكوا بها، وعَضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(١).

وعن جابر بن عبدالله عليه قال: كان رسول الله عليه يقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هُدَى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالةٍ»(٢).

وعن ابن مسعود على قال: «خط لنا رسول على خطاً، ثم قال: «هذا سبيل الله»، ثم خطّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: «هذه سُبُل»، قال يزيد: «متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطَى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُونً وَلاَ تَنْبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴿ اللهَ اللهَ اللهُ الله

فهذه الشواهد كلها دالة على ما كان عليه النبي عليه من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٨٩٩)، وهذا لفظ الحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>٢) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الجمعة ـ باب تخفيف الصلاة والخطبة (٢) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الجمعة ـ باب تخفيف الصلاة والخطبة (٤١٨/٣)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (٣٣) رقم 781، وأحمد في المسند (١١٤٥) رقم 118 118، وسعيد بن منصور في سننه (١١٢/٥) رقم 11، والمروزي في السنن (١٠) رقم 11، والبزار في مسنده (١٣١/٥) رقم 11، والنسائي في السنن الكبرى (١٣٤٣) رقم 1111، وابن حبان في صحيحه (١٨٠/١) رقم 1111، وابحاكم في المستدرك (٣٤٨/٢) رقم 1111، والشاشي في مسنده (١/٥) رقم 1111، والحاكم واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٨٠/١) رقم 1111، وأبو نعيم في حلية الأولياء (1111)، وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1111): «حسن صحيح».

العناية بهذا الأمر وتعدّد طرائقه في التحذير من محدثات الأمور؛ لشدة خطرها، وعظيم أثرها على الأمة.

وبما أن القضاء على البدعة والوقوف في وجهها للحذر والتحذير منها له طرق متعددة، إما بذمّها مطلقاً، وإما بذكر صفة صاحب البدعة مع تعيينه، إلى غير ذلك بحسب ما يتطلبه المقام وتقتضيه المصلحة الشرعية، فإنه قد صدرت بعض الفتاوى النبوية في هذا الأمر مشتملة على التحذير من أهل الأهواء في خصوص سوء تعاملهم مع النصوص الشرعية وتتبعهم لما اشتبه منها من معنى، وحملها على ما لا تحتمله.

عن عائشة ﴿ مَن الله عَلَيْ عن هذه الآية: هُوَ الله عَلَيْ عن هذه الآية: ﴿ هُوَ الَّذِينَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْكِ وَأُخُرُ مُنَا اللهِ عَلَيْكَ الْكِنْكِ وَأُخُرُ مُنَا اللهِ عَلَيْكَ الْكِنْكِ وَأُخُرُ مُنَا اللهِ عَلَيْكَ الْكِنْكِ وَأُخُر مُنَا الله عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْكِنْكِ وَأُخُر مُن اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَيْ مِنْ عَنْدِ رَبِناً وَمَا يَعْلَمُ اللهُ وَلُوا اللهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَيْ مِن عِندِ رَبِناً وَمَا يَذَكُنُ إِلَا اللهُ أَوْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ رَبِناً وَمَا يَذَكُنُ إِلَا أَلُوا اللهُ اللهِ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٧].

فقال رسول الله عليه: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّاهم(١) الله فاحذروهم»(٢).

<sup>(</sup>۱) قوله: «فأولئك الذين سماهم الله» «كلا مفعوليه محذوفان، أي: سمّاهم الله أهل الزيغ...» عون المعبود (۲۲۷/۱۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة آل عمران (۲۰۷/۵) رقم ۲۹۹٤، ومن طريقه أبو داود الطيالسي في مسنده (۲۰۳) رقم ۱٤٣٤، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲۷/۱) من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: سئل رسول الله د... إلخ. هكذا بورود السؤال فيه، وسيأتي تخريجه بدون ذلك لاحقاً إن شاء الله تعالى.

فهذا الجواب منه على يكشف عن إحدى صفة أهل الأهواء وهي: أخذُهم بالمتشابه من القرآن الذي يُمكِنُهم تحريف المعنى من خلاله، وتنزيلهم إياه على ما يهوونه لاحتمال لفظه(١).

ويزيد هذا الجواب وضوحاً قوله على في اللفظ الآخر للحديث عن عائشة والله على قالت: تلا رسول الله على هذه الآية: هم الذي الذي الذي المكنب وأخر المكنب وأخر الذي المكنب وأخر الكنب وأخر المنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والكنب والله والكنب والكنب

فقال: «يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، فهم الذين عناهم الله، فاحذروهم»(٢).

وذلك «لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن، وهذا الجدال مقيّد باتباع المتشابه»(٣).

<sup>=</sup> واختلف في إسناده على ابن أبي مليكة، انظر بيان ذلك في فتح الباري  $(\Lambda)$ , والحديث قال فيه الترمذي: «حسن صحيح »، وصححه الشاطبي في الاعتصام (۱۹/۱)، والألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۰۲/۳).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه \_ كتاب السنة \_ باب اجتناب البدع والجدل (٣٦/١) رقم ٧٤، وأحمد في المسند (٥٨/٦) رقم ٣٤٠٠٣، وابن حبان في صحيحه (١/٧٧/١) رقم ٢٧، والآجري في الشريعة (٢٠٩/١) رقم ٩٣، ٩٤ وغيرهم، وللحافظ ابن كثير تخريج لهذا الحديث في تفسيره ذكر فيه طرقه (٣٢٦/١)، قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٣٤/١): «صحيح».

<sup>(</sup>٣) الاعتصام للشاطبي (١/٧٠).

قال الشاطبي كله: «فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه، ويقيم فيه النزاع على الأحيان؛ وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك، إذ المتشابه لا يعطي بياناً شافياً، ولا يقف فيه متّبِعُه على حقيقة، فاتباع الهوى يُلجئهُ إلى التمسك به، والنظر فيه لا يتخلص له، فهو على شك أبداً...»(۱).

ولهذا فإن الذمّ متوجّه لكل صاحب هوى هذه صفته.

قال الطبري كَلَّهُ: "وهذه الآية... معنيّ بها كل مبتدع في دين الله بدعةً فمال قلبه إليها، تأويلاً منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاجّ به وجادل به أهل الحق من المؤمنين، وطَلَباً لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك، كائناً من كان، وأي أصناف المبتدعة كان»(١).

ومن هنا كان التحذير ممن هذا نعته محتَّماً؛ لجنايته على النصوص، وتحريفها عن معناها الصحيح، وصرفها عن مدلولها المراد، ولهذا ضمَّ على إلى بيانِه تحذيره من أهل هذه الصفة بقوله: «فاحذروهم»(٣).

الاعتصام للشاطبي (٣/٣٤ \_ ٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإبانة لابن بطة ( $11\Lambda/\Upsilon$ )، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( $11\Lambda/\Upsilon$ )، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر ( $11\Upsilon/\Upsilon$ ) ونص كلامه: «فالآية شاملة لكل مبتدع سلك ذلك المسلك».

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١٨١/٣)، وانظر: الإبانة (٦١٨/٢).

قال القاضي عياض كَلْسُهُ: «وتحذيره عَلَيْهُ من الذين يتبعون ما تشابه منه؛ لِمَا نبّه الله عَلَى عليه وهو قوله: ﴿ اَبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ اللهِ عَلَى عليه وهو قوله: ﴿ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

قال الحافظ ابن حجر: «والمراد: التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن»(٢).

قلت: وعلى هذا المعنى الذي نص عليه الحافظ كِلَيْهُ وعلى ما تضمنته الفتيا جاءت النصوص والآثار وتقريرات أئمة السنة.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنِنَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ( اللَّنعام: ٦٨].

قال الشوكاني كَلَّهُ: «وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمّح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله، ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة، وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم يُنكِر عليهم، ويُغيِّر ما هم فيه، فأقل الأحوال أنْ يترُك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهِه عما يتلبسون به شبهة يُشبِّهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر»(٣).

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم بفوائد مسلم ( $\Lambda$ /١٦٠).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۱۱/۸).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١٢٨/٢)، وانظر نحوه تيسير الكريم الرحمن (٢٦٠).

ولما أدرك السلف الصالح أهمية هذا التحذير النبوي، راعَوْه حق رعايته، وطبقوه \_ على أنفسهم وعلى غيرهم \_ تطبيقاً سَلِمتْ به عقيدتهم، وصَلَحتْ به قلوبهم.

قال أبو قلابة تَعْلَيْهُ: «لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، فإني لا آمَنُ أن يغمسوكم في الضلالة، أو يُلبِّسوا عليكم في الدين بعض ما لُبِّس عليهم»(١).

وعن سلام بن أبي مطيع (٢) أن رجلاً من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة؟ قال: فولى أيوب، وجعل يُشير بإصبعه: ولا نصف كلمة (٣).

<sup>=</sup> وبهذه الآية استدل غير واحد من أهل العلم على ما ذكره الشوكاني من وجوب الحذر من المبتدعة وحرمة الإصغاء إليهم: كأبي الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر (١٧٥)، وابن بطة العكبري في الإبانة (٢٩/٢)، والصابوني في عقيدة السلف (١١٥)، والبغوي في شرح السنة (٢١٩/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في السنن (۱۱٤/۱) رقم ٣٩٧، والآجري في الشريعة (١١٥) رقم ١٢٥، وابن وضاح في البدع والنهي عنها (٩٩) رقم ١٢٥، والاعتقاد للبيهقي (٣١٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء وغيرهم، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) الخزاعي مولاهم البصري أحد أتباع التابعين، ثقة صاحب سنة . انظر: تقريب التهذيب (٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في السنن (١١٦/١) رقم ٤٠٤، والفريابي في القدر (٢١٥) رقم ٣٧٤، والفريابي في القدر (٢١٥) رقم ٣٧٤، والآجري في الشريعة (١٩٠/١) رقم (٤٧٢/٢) رقم (٤٧٢/٢) رقم (٤٧٢/٢) رقم ٢٩٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٩/٣) كلهم من طرق عن سعيد بن عامر عن سلام بن أبى مطيع (فذكره) وإسناده صحيح.

وعن أسماء بن خارجة (١) قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقالا: يا أبا بكر، نُحدّثُك بحديث؟

قال: لا.

قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عليه؟

قال: لا، لتقومُنَّ عنَّى أو لأقومنَّه (٢).

وهذا غيض من فيض في تطبيق السلف لهذا الأمر النبوي في الحذر من الجلوس إلى متبعي متشابه القرآن أو الإصغاء إليهم.

ولعِظم أثر هذه الفتوى المحمدية، والإجابة النبوية في صون عقيدة السلف، وتحصينها من الشبه الخطافة، فقد قام أئمة السنة بتدوين هذه المسألة في عقائدهم، وجعلوها أصلاً من أصولهم.

قال الإمام الصابوني كَلَّلُهُ في تقريره لعقيدة السلف في هذه المسألة: «... ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان وَقَرَّتْ في القلوب ضَرّت، وجرّت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرّت...»(٣).

<sup>(</sup>١) له ترجمة مقتضبة في الجرح والتعديل (٣٢٥/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي في سننه (۱۱۰/۱) رقم ٤٠٣، والآجري في الشريعة (۱۹۱/۱) رقم ٤٤، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۳۳/۱) رقم ٢٤٢، وابن بطة في الإبانة (٤٤٥/١) رقم ٣٩٨، بإسناد صحيح. وانظر: شرح السنة للبربهاري ـ في استدلاله بهذا الأثر على هذه المسألة ـ

<sup>(</sup>٣) عقيدة السلف أصحاب الحديث (١١٤ ـ ١١٥).

وقال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: «ومن السنة: هجران أهل البدع، ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة»(١).

وبهذه الفتيا الواردة في هذا الباب وما تلاها من نصوص يتبين طريق أهل الأهواء مع النصوص الشرعية، وما ينبغي أخذه معهم في سلوكهم هذا المسلك.

وهنا فتيا أخرى يُعرف من خلالها أن التحذير من أهل الأهواء لا يقف عند ذكر الصفات المعنوية لهم فقط، بل إن كانت لهم علامات حسية يتصفون بها فإنها تُذكر ليُعرَفوا فيُحذَروا.

عن أبي سعيد الخدري على عن النبي على قال: «يخرج ناسٌ من قِبَل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوزُ تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فُوْقِه (١٠)».

قيل: ما سيماهُم؟

قال: «سيماهم التحليق \_ أو قال \_ التسبيد» $^{(n)}$ .

فنص عَلِي في جوابه هذا على علامة يُعرف بها الخوارج

<sup>(</sup>١) لمعة الاعتقاد (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) «بضم الفاء، موضع الوتر من السهم، وهو لا يعود إلى فوقه قط بنفسه»، إرشاد الساري (٤٧٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح \_ كتاب التوحيد \_ باب قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم (٥٣٥/١٣) رقم ٧٥٦٢.

ويمتازون بها عن غيرهم وهي «التحليق»، حيث كان التحليق ديدَنهم بحيث أنه كلما نبتَ قاموا بحَلْقه وجزِّه من أصله، وإلى هذا أشار الحافظ ابن حجر عَلَيْهُ بقوله: «والخوارج اتخذوه دَيدَناً، فصار شعاراً لهم فعُرفوا به»(۱).

وهذا العمل لا شك بدعةٌ، لأن باعثه الدِيانة واعتقاد القُربة إلى الله بذلك، ومن القواعد الـمُقررة أن التقرُّب إلى الله مضبوط بموافقة ما شرعه الله في كتابه، ونبيه على في سنته.

ومما ينبغي التنبيه عليه أنّ هذه السيما كانت لأوائل الخوارج وليست صفةً لازمةً لهم (٢) على مرّ العصور، وإلى هذا أشار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كَلْمُ بقوله: «اتخاذ الشعر والاعتناء به مستحب، ولهذا في صفة الخوارج أنّ من سيماهم التحليق فدل على أن غيرهم في ذلك الزمان لا يحلقون، فالشعور توفر وتبقى، وبقاؤها سُنّة لمن قصد الاستنان بالنبي على (٣).

والشاهد للمسألة: إجابته على الصحابة عند سؤالهم عن سِمَة الخوارج بما يُعرفون به، فدل هذا على أن المبتدع يُذكر بما يتميز به عن غيره من الصفات الحسية الملموسة فيُحْذَر منه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/۵۳۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٨/٤٩).

<sup>(</sup>٣) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٤٣/٢).







# الفصل الرابع في النبي عليه في الإمامة وحقوق الأئمة

المبحث الأول: وجوب عقد البيعة ووفائها للإمام.

المبحث الثاني: وجوب السمع والطاعة لأئمة الجور والصبر عليهم.

المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور.







# الفصل الرابع في الإمامة وحقوق الأئمة

الإمامة منصب شريف، ومسؤولية كبرى على متوليها، وهي من جملة محاسن الإسلام العظيمة التي فارق فيها ما عليه الجاهليّون من الأَنفَة عن الاجتماع على رأس يلتفون حوله، يرفعون إليه أمورهم، ويرجعون إليه في شؤونهم، فلذا كان عند أهل السنة أن من تمام الاجتماع على الدين ولزوم جماعة المسلمين اعتقاد إمامة من وَلِيَ أمرهم، والاعتراف بولايته، والسمع والطاعة له بالمعروف، وعدم الخروج عليه أو القدح فيه، أو إشاعة مثالبه، وبذل النصح له بالتي هي أحسن، وسؤال الله له التوفيق (۱).

والقائم بهذه المهمة \_ إنْ عَدَلَ ورَاعى ما وُكِل إليه حق رعايته \_ كان من أفضل الناس وأعلاهم قدراً، ذلك «أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصول الستة للإمام محمد بن عبدالوهاب (۲۹٤/۱) ـ ضمن مجموع مؤلفاته كَلَيْلُهُ ـ، والرياض الناضرة للعلامة السعدي (٤١).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۸/۳۹۰).

وكيف لا تكون كذلك وبها تجتمع الكلمة، ويتوحد الصف، ويعم الأمن، ويُدفع الظلم، وتُصان الأعراض، وتُدرأ الفتن بل تُدفَن، ويُقضى على الخلافات المزَعْزِعة لوضع الرعيّة، وفيها ضبطٌ لأحوال الناس، وتسييرٌ لشؤونهم على وَفْق المصالح العامّة، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة المترتبة على قيام الإمامة.

وبالجملة: فيكفي في شَرفها أنّ أجَلّ مقاصدها «إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم»(۱)؛ فلذا كانت مراعاة هذا الأصل من أعظم أسباب سدّ الخلل الواقع في دين الناس ودنياهم (۲).

ولما نَجمَتُ المخالفة فيه من بعض الفرق الإسلامية، وناوَوًا أهل السنة في هذا الباب اعتنى علماء السلف بإيراده في عقائدهم تقريراً وردّاً، بل لا يكاد يخلو من ذكره كتاب من كتبهم، صغيراً كان أم كبيراً.

ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن هيأ الصحابة ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن هيأ الصحابة وللسؤال النبي والله عن مسائل عديدة في هذا الباب، فكانت إجابته والله المناع المنعا لحفظ حقوق الأئمة، وسدّاً شامخاً لدفع طرق الشر، ووسائل الفساد.

وبيان هذه الفتاوي في المباحث التالية:

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦٢/٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله عليه أهل الجاهلية (٨).

## البعث الأول وجوب عقد البيعة (١) ووفائها للإمام

والبيعة أولى حقوقه التي يتحتم على المرء التزامُها، والاعتراف بها، والعمل على الوفاء بها.

عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خَلَفَه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر».

قالوا: فما تأمرنا؟

قال: «فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم»(٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن خلدون في المقدمة (۲۰۹): «اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسلِّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلِّفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير، وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة مصدر باع، وصارت البيعة مصافحة بالأيدي، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع».

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح \_ كتاب أحاديث الأنبياء \_ باب ما ذكر عن بني إسرائيل=

فأمر النبي عَلَيْ بوفاء البيعة للخليفة الأول المُبَايع، وهذا الأمر للوجوب، إذ لا صارف له عن ذلك.

قال النووي كَلَّهُ: "ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها...»(١).

وعلى ما أفادته الفتيا وردت نصوص عديدة منها:

قوله ﷺ: «... ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات مِيتَةً جاهلية»(٢).

فوصف على ميتَة من مات على هذا الفعل بأن مِيتَه جاهلية، وهذا يقتضي ذَمَّه، وبالتالي النهي عنه والتحذير منه، إذ ذَمُّ الفاعل من صيغ النهي الفرعيّة، وإذا ثبت النهي عن ذلك دلّ هذا على وجوب الوفاء بالبيعة وتحريم نقضها.

<sup>= (</sup>٢/٥٩٤) رقم ٣٤٥٥، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (٢٧٢/٦) رقم ١٨٤٢.

<sup>(</sup>۱) المنهاج شرح صحيح مسلم (7/3).

<sup>(</sup>٢) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... (٦/ ٤٨١) رقم ١٨٥١.

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح \_ كتاب الفتن \_ باب قول النبي ﷺ: (سترون بعدي أموراً تنكرونها) (٥/١٣) رقم ٥٠٠٤، ومسلم مع شرح النووي \_ كتاب الإمارة \_ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... (٢/٠٨٤) رقم ١٨٤٩.

و «المراد بالمفارقة: السعي إلى حَلّ عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء... (1).

ووجه الدلالة كسابقه.

وعلى وفق هذه النصوص جاءت تقريرات العلماء:

يقول البربهاري كَلْشُهُ: «ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماماً براً كان أو فاجراً»(٢).

فعُلم بهذا البيان الموجز حكم المسألة، والأثر السيئ المترتب على حلِّ البيعة وشناعة وفاة ناقضها.

فتح الباري (۷/۱۳).

<sup>(</sup>۲) شرح السنة (۷۰).

### المبحث الثاني

## وجوب السمع والطاعة لأئمة الجور والصبر عليهم

أخبر على في غير ما حديث بمجيء أئمة من بعده تَبدُرُ منهم أعمال مُنكَرة، كالاستئثار بالأموال، والتعدي على الرعية بظلمهم ومنعهم حقوقهم، وربما تعدى أمرهم إلى تضييع الصلاة ونحو ذلك من الأمور المنكرة.

ولما كان الصحابة في أنصح الناس لأنفسهم، وأحرصَهم على نجاتها وطلب خلاصها تعددت استفتاءاتهم عن السبيل الأمثل، والمسلك الأسلم في معاملة أولئك الحكام الذين على تلك النعوت المتقدمة.

وفي الأجوبة التالية بيان ذلك:

قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منّا ذلك؟

قال: «تُؤدّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم»(١). فهذا الجواب منه ﷺ في غاية العدل، بالعمل به تبرأ الذمّة، ويسلم المرء من التّبعة.

وحاصله: أداء ما للأئمة من الحقوق، وإيصالها إليهم، ودفعها لهم دون أدنى تذمر أو تضجر.

وسؤال الله تعالى أن يُلهمهم العدل والرحمة على الرعية، وأن يُلَيّن قلوبهم نحوها، مع ملازمة السمع والطاعة لهم بالمعروف.

وسأل سلمة بن يزيد الجعفي (٢) رسول الله على فقال: يا نبيّ الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه.

ثم سأله فأعرض عنه.

ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجَذَبه الأشعث بن قيس (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح ـ كتاب الفتن ـ باب قول النبي ﷺ: (سترون بعدي أموراً تنكرونها) (٥/١٣) رقم ٧٠٥٢، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب بيعة الخلفاء الأول فالأول (٤٧٢/٦) رقم ١٨٤٣.

<sup>(</sup>٢) هو سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع الجعفي، نزل الكوفة، وكان قد وفد على النبي ﷺ وحدّث عنه. انظر: الإصابة (١٣١/٣).

<sup>(</sup>٣) الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي، أبو محمد، شهد اليرموك بالشام، والقادسية وغيرها بالعراق، ونزل الكوفة، وشهد مع علي صفين، مات سنة أربع أو إحدى وأربعين وهو ابن ثلاث وستين.

ـ انظر: الإصابة (١/٢٣٩)، وتقريب التهذيب (١٥٠).

فقال رسول الله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلتم»(۱).

فهذا الجواب أيضاً جليٌّ في وجوب السمع والطاعة للأمراء وولاة الأمور مع علمه على بما سيصدر منهم من الظلم والطغيان، ويعني على بقوله: «عليهم ما حُمّلوا، وعليكم ما حُمّلتم»: «أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسنَ الرعاية، وكلَّف المُولَّى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد أنه إنْ عصى الأمراءُ اللهَ فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا اللهَ أنتم فيهم، وقوموا بحقوقهم، فإنّ الله مُجازِ كلَّ واحدٍ من الفريقين بما عمل»(٢).

قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٣).

عن أبي ذر شه قال: قال لي رسولُ الله على: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يُميتون الصلاة عن وقتها؟».

قال: قلت: فما تأمرني؟

<sup>(</sup>۱) مسلم مع شرح النووي \_ كتاب الإمارة \_ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق (۲/۷۷) رقم ۱۸٤٦.

<sup>(</sup>۲) المفهم (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (٤٦٦/٦) رقم ١٨٣٩.

قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أَدْرَكْتَها معهم فصلٌ، فإنها لك نافلة»(١).

فهذا الجواب منه على أمره بالحرص على أداء الصلاة في أول وقتها ـ فيه حثٌ على شهود الجماعة مع الأمراء، وعدم التخلف عن ذلك؛ لما في القيام بذلك من تحقيق المصالح وجلب المنافع، والسعى لجمع الكلمة.

وهذه علامة تميز بها أهل السنة.

يقول البربهاري كَلَّسُهُ: «وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى»(٢).

وبنحو ما جاء في الفتيا قوله على الله الله الله ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويَخْنِقونها إلى شَرَق الموتى الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلُوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحَة...» (3).

<sup>(</sup>۱) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار... (۱۵۸/۳) رقم ٦٤٨.

<sup>(</sup>۲) شرح السنة (۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) «أي: يضيّقون وقتها، ويتركون أداءها إلى ذلك الحين». المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٦٤/٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ونسخ التطبيق (١٨/٣) رقم ٥٣٤.

وبعد عرض هذه الفتاوى النبوية المتعلقة بهذه الجزئية وما في معناها من النصوص الشرعية يقال: إنّه لَحَرِيُّ بالعاقل بعد طَرْق أُذُنيْه هذه الفتاوى الجليلة في هذا الباب أن يرضى لنفسه ما رَضِيه رسول الله على لأمته، وما أمرها به، وأرشدها إليه من الصبر على ظلم الولاة، مع أداء حقوقهم، وعدم التمرّد عليهم أو الخروج عن طاعتهم، ويسعى في بذل الخير والإحسان إليهم بقدر الاستطاعة، وأنْ يعلم عِلمَ اليقين أن هذا هو الدواء الناجح في خِضَمّ تلك الأحداث، إذ لو كان غيره خيراً منه، وأصلح للأمة وأنفع لها لدلها على الأخذ به.

وبالجملة فإنّ «من تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عَلَيْهُ في هذا الباب، واعتبر أيضاً اعتبار أولي الأبصار عَلم أن الذي جاءت به النصوص النبويّة خير الأمور»(١).

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة (۶/ ۵۳۰).

#### المبعث الثالث

## حكم الخروج على أئمة الجور

وهذا المبحث تكميل للمبحث الماضي، وزيادة توكيد على ما تضمنته النصوص السابقة من لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر، وحبس النفوس عن تعدي الحدود الشرعية في معاملتهم، وإن وجد منهم الفسق، وظهر فيهم الظلم.

وهذه المسألة - أعني الخروج على الأئمة - كان منعها والنهي عنها هو عين الحكمة؛ لما يعقب ذلك من المفاسد المخلّة بنظام الدين والدنيا ما لا يخفى على كل ذي عقل، وسيأتي تعداد بعضها - إن شاء الله تعالى -.

وفي الفتاوى التالية في هذه المسألة كفاية لكل طالب حق، وتهذيب للنفوس عن مجاوزة حدودها في هذه المواطن بما ينبغي لها سلوكه والسير عليه.

عن أم سلمة رض أن رسول الله علي قال: «ستكون أمراء،

فتَعرِفون وتُنكرون، فمن عرف بَرِئ، ومن أنكر سلِم، ولكن من رضي وتابع».

قالوا: أفلا نقاتلهم؟

قال: «لا، ما صَلَّوْا»(١).

وعن عوف بن مالك على عن رسول الله على قال: «خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويُصلّون عليكم وتُصلون عليهم، وشرارُ أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم».

قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟

فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة»(٢).

فهذا الجواب النبوي صريح في النهي عن قتال السلاطين، وعن إشهار السلاح في وجوههم ما داموا مقيمين للصلاة، وأكّد على هذا النهي في آخر حديث عوف فيه، وزاده صراحة بقوله: «ولا تنزعوا يداً من طاعة»، فكان هذا تأكيداً للنهي الأول، ودفعاً لمن يَقصِد تأويلَه أو صرفَه عن ظاهره ومدلوله.

قال ابن القيم كِثَلَتْهِ: «نهى عن قتال الأمراء والخروج على

<sup>(</sup>۱) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك (٤٨٤/٦) رقم ١٨٥٤.

<sup>(</sup>۲) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب خيار الأئمة وشرارهم (7/3) رقم 1000.

الأئمة \_ وإن ظلموا وجاروا \_ ما أقاموا الصلاة؛ سداً لذريعة الفساد العظيم، والشّر الكبير بقتالهم... $^{(1)}$ .

قلت: ومن هذا الفساد العظيم الذي أشار إليه ابن القيم كَلَّهُ: استبدال الأمن بالخوف، وشن الغارات، وإراقة الدماء، وظهور الفتن، وفساد ذات البين (٢)، وتعطيل الشريعة، وذهاب الحقوق، إلى غير ذلك من صور الفساد وأشكاله.

وبالجملة فإنه V قيام للدين وV بقاء للدنيا وV صلاح لهما مع الخروج V.

"وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي على من الصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم، والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن مَن خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد»(٤).

قال شيخ الإسلام تَعْلَمُهُ: "ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي على لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (٣٦٩/١)، وانظر إعلام الموقعين (١٥٩/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد لابن عبدالبر (۲۲ $\sqrt{10}$ )، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( $\sqrt{10}$ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (٥٢٨/٤، ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٥٣١/٤).

الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة...»(١).

وعلى ما دلت عليه الفتيا من حرمة الخروج على الحكام وردت نصوص أخرى بمعناها.

فعن عبادة بن الصامت في قال: «بايَعنا رسول الله على على السمع والطاعة في العُسر واليُسر، والمَنشط والمَكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا نُنازع الأمر أهله، وعلى أنْ نقول بالحقّ أينما كنّا، لا نخافُ في الله لومة لائم»(٢).

فهذا «نهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه. . . (") \_ أي على الإمام \_ كما قال شيخ الإسلام على الإمام \_ كما قال أله الإسلام على الإمام على

وعن حذيفة بن اليمان على قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مَخافَة أن يُدرِكني.

فقلت: يا رسول الله، إنّا كُنّا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟

قال: «نعم».

فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟

منهاج السنة (۳۹۱/۳).

 <sup>(</sup>۲) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية (٦٨/٦) رقم ١٧٠٩.

**<sup>(</sup>٣)** منهاج السنة (٣/٣٩ ـ ٣٩٥).

قال: «نعم، وفيه دَخَن».

قلت: ما دَخَنُه؟

قال: «قوم يستَنون بغير سنتي، ويهتدون بغير هديي، تَعرِف منهم وتُنكِر».

قال: هل بعد ذلك الخير من شر؟

قال: «نعم، دعاةٌ على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قَذَفوه فيها».

فقلت: يا رسول الله، صِفْهم لنا؟

قال: «نعم، قومٌ مِن جِلدَتنا ويتكلمون بألسنتنا».

قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركنى ذلك؟

قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم».

فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟

قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعضَّ على أصل شجرة حتى يُدرِكَكَ الموت وأنت على ذلك»(١).

فأمر على حذيفة بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، مع علمه على وإعلامه إياه بما عليه الأئمة من سوء الحال، والبعد عن سنته وعدم الاهتداء بهديه، فدل هذا على وجوب طاعتهم في غير معصية، وحرمة الخروج عليهم ومنازعتهم في أمرهم.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۹۰۹).

وتعويلاً على الفتاوى المتقدمة الواردة في هذه المسألة وما في معناها من النصوص جاءت تقريرات أئمة السلف لها وفتاويهم فيها، وقد نص على هذا شيخ الإسلام بقوله: «وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يُرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم بِوَجْهٍ من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً...»(١).

وفيما يلي سوق بعض أقوال أهل العلم والفضل الذين أشار إليهم شيخ الإسلام كِلِّلله .

قال الإمام أحمد بن حنبل كَلْله : «ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق»(٢).

وعن أبي الحارث الصائغ (٣) قال: «سألت أبا عبدالله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_ في أَمْر كان حَدَثَ ببغداد، وهَمَّ قومٌ بالخروج فقلت: يا أبا عبدالله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟

فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۵/۱۲).

<sup>(</sup>۲) أصول السنة (۷۱).

<sup>(</sup>٣) أحد أصحاب الإمام أحمد، واسمه أحمد بن محمد، روى عنه مسائل كثيرة، وكان موضع إجلال وتكريم عند الإمام أحمد. انظر تاريخ بغداد (١٢٨/٥).

يُسفك فيها الدماء، ويُستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه \_ يعني أيام الفتنة \_ ؟

قلت: والناس اليوم، أليس هم في فتنة يا أبا عبدالله؟

قال: وإن كان، فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك.

ورأيته ينكر الخروج على الأئمة، وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به»(١).

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة ـ رضي الله عنهما ـ عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان في ذلك؟

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم: ... ولا نرى الخروج على الأئمة والقتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن وَلَّاهُ الله أمرنا، ولا ننزع يداً من طاعة...»(٢).

وقال أبو جعفر الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخلال (۱۳۲/۱) رقم ۸۹، وإسناده صحيح. وانظر: الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ عبدالسلام برجس (۷۷).

<sup>(</sup>٢) كتاب أصل السنة واعتقاد الدين لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (٢٢).

طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله الله الله على فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»(١).

وقال البربهاري كَلَّتُهُ: «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية.

ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله عليه لأبي ذر الغفاري هيه: «اصبر وإن كان عبداً حبشياً»(٢).

وقوله للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» (٣).

وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا»<sup>(٤)</sup>.

والنقول في هذا تطول، لكن حَسْبُ العاقل بعد هذه الدلائل أن يكون مُتَّبعاً للسنة، مقتدياً بأئمتها، آخذاً بأقوالهم، وسائراً على منوالهم في هذا الباب وغيره من الأبواب.

بقي أن يقال: إن مراعاة حقوق ولاة الأمر المنصوص عليها

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية مع شرحها (٠٤٠).

 <sup>(</sup>۲) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (٦/٤٦) رقم ١٨٣٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح ـ كتاب المناقب ـ باب قول النبي ﷺ للأنصار: (اصبروا حتى تلقوني على الحوض) (١١٧/٧) رقم ٣٧٩٢، ومسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإمارة ـ باب الصبر عند ظلم الولاة رقم ١٨٤٥.

<sup>(</sup>٤) شرح السنة (٧٠ ـ ٧١).

في هذا المبحث والذي قبله لا تعني أن يُداهنوا ويُسكت عما يصدر عنهم من المخالفات، بل الواجب على القادر من أفراد الرعية، أن يبذل لهم النصح، ويُذكِّرَهم، وينبههم على ما يبدر منهم، كل ذلك بأقرب طريق يوصل للمقصود مع ما يَحْتَفُّ بذلك من الترفق بهم والتلطف معهم.

وهذا معنى النصيحة التي أمر النبي ﷺ ببذلها لهم في قوله: «الدين النصيحة».

قلنا: لمن يا رسول الله؟

قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»(١).

قال العلامة السعدي كَلْلَهُ: "وعلى مَن رأى منهم (٢) ما لا يحل؛ أن ينبههم سرّاً لا علناً؛ بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد، وبالأخص وُلاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص»(٢).

فتبين بما تقدم السبيل الأقوم في معاملة الولاة والاتصال بهم، والموقف الأسلم الذي يتحتم سلوكه في ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مسلم مع شرح النووي ـ كتاب الإيمان ـ باب بيان أن الدين النصيحة (۱) رقم ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أي: من ولاة الأمور.

<sup>(</sup>٣) الرياض الناضرة (٤١).







# الفصل الخامس في في الولاية

وفيه مبحث واحد: من صفات أولياء الله.







# الفصل الخامس فتاوى النبي ﷺ في الولاية (١)

## وفيه مبحث واحد: من صفات أولياء الله

ولايةُ الله تعالى لعباده المؤمنين عامة وشاملة كما قال تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

قال الطحاوي وَ الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن (٢٠٠٠). فلكل مؤمن ولاية من الله ونصرة، وتأييد وإعانة، إلا أن ولايته لعباده ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة بحسب ما وقر في قلوب العباد من الإيمان والإخلاص والصدق، وسعت إليه جوارحهم من الطاعة وتحري الخير كما قال تعالى: ﴿أَلاَ إِنَّ أُولِيآ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعُنْوُنَ ﴿ اللَّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعُنْوُنَ ﴾ الذين المنوا وكانوا يتعالى: ﴿ اللهِ وَكَا هُمْ يَعُنُونَ ﴾ الله عنه وكانوا يتعالى: ﴿ اللهِ وَكَا هُمْ يَعُنْوُنَ ﴾ الله ولي الله وكانوا يتعالى الله وكانوا يتنه وكانوا الله وكا

<sup>(</sup>۱) الوَلاية لغة: «بالفتح والكسر: النصرة» مختار الصحاح (۲۵۰). وشرعاً: الولي: من كان على الصفة التي وصفه الله بها وهي الإيمان والتقوى. انظر: جامع البيان لابن جرير (٦/٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) العقيدة الطحاوية مع شرحها (٥٠٥).

فكلما كان العبد أقوى إيماناً وأحسن طاعةً وتحقيقاً للتقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي كان نصيبه من الولاية أكبر وحظه منها أعظم، والعكس بالعكس.

وولايته تعالى لعباده لا لحاجة منه إليهم، وإنما هي من رحمته بهم، وإحسانه إليهم، ورعايته لهم.

وقد جعل الله لمن كان من أوليائه قوياً في إيمانه، متقياً إياه في كُلِّ أحوالِه علامات عاجلة، بها يُميَّزون، وعن طريقها يُعرفون، منها ما جاء في الفتيا التالية:

قال: «أولياء الله الذين إذا رُؤوا ذُكِر الله»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢٤١/٤) رقم ٣٦٢٦، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في القطعة المطبوعة من تفسير سورة يونس (٢٩٨) رقم ٢٢٠١، والنسائي في السنن الكبرى (٣٦٢/١) رقم ١١٢٣٥، وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (١٠٨/١) رقم ١٠٠٥، و(١٠٩/١٠) رقم ١٠٠٦ من طريق يعقوب بن عبدالله الأشعري القُمّي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (فذكره).

وفي إسناده يعقوب القُمّي وجعفر بن أبي المغيرة.

وصفهما الذهبي بالصدق، فالأول في الكاشف (٣٩٤/٢)، والثاني في ميزان الاعتدال (١٧/١٤) زاد الحافظ ابن حجر على وصف الذهبي لهما بالصدق فقال: «يهم». انظر: تقريب التهذيب (٢٠١، ١٠٨٨).

إضافةً إلى ذلك: أن جعفر بن أبي المغيرة قد قال فيه ابن منده: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير» كما في ميزان الاعتدال (٤١٧/١)، وتهذيب التهذيب =

فبين على بهذا الجواب بعض صفات أولياء الله تعالى وأنّ عليهم من سيما الخير وعلاماته ما يُذكِّرُ بالله تعالى (١)، ويُسعِد الرائي، ويُنشِّط النفس على فعل الخير والسعي للعمل الصالح.

ومن كان هذا وصفُّهُ فإنه من خيار عباد الله تعالى.

قال ﷺ: «ألا أنبئكم بخياركم؟».

قالوا: بلي يا رسول الله.

قال: «خياركم الذين إذا رُؤوا ذُكر الله» (٢).

وهذه العلامة دليل على سلامة سريرة صاحبها وقوة تعلق

<sup>=</sup> وهذا الحديث من ذلك، فهي علة أخرى للحديث تضم إلى العلة السابقة وهي وصفُهُ بالوهم بناءً على قول الحافظ، وهذا يقضي بضعف الحديث.

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7/1) و(7/1).

فبهذا الشاهد فالحديث حسن، واستطرد العلامة الألباني في بيان حال الحديث في السلسلة الصحيحة في موضعين: (٢٠١/٤) و(٢١١/٤)، وانظر: صحيح الجامع (٥٠٥/١).

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير (٨١/٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه \_ كتاب الزهد \_ باب من لا يُؤبَهُ لَهُ (٤٣١/٤) رقم ٤١١٩، والبخاري في الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد) (٤١٧/١) رقم ٣٢٣، وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) (٢٦٦/٣) رقم ١٥٧٨، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١٨١/١) رقم ٢٤، والطبراني في المعجم الكبير (١٦٧/٢٤) رقم ٤٣٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥١/٢٠) رقم ١٠٥٩٦.

قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٣٤٩/٣ ـ ٣٥٠): «صحيح لغيره»، وحسنه في صحيح الأدب المفرد (١٣٣).

قلبه بالله تعالى، وصدقه في معاملته، وسعيه في نيل مرضاته.

ومن الشواهد العمليّة للفتيا ما جاء عن عبدالله بن مسعود الله أنه كان يقول لصاحبه الربيع بن خثيم (۱): «يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله على الأحبّك، وما رأيتك إلا ذكرتُ المخبتين» (۲).

وجاء في ترجمة الإمام الحافظ عبدالله بن مسلمة القعنبي كَلِيْهُ قُولُ حمدان بن سهل البلخي فيه: «ما رأيتُ أحداً إذا رُئيَ ذُكِر الله تعالى إلا القعنبي»(٣).

وقال الحافظ الذهبي كَلَّلُهُ في ترجمة عمرو بن ميمون المذحجي اليماني كَلَّلُهُ: «قال أبو إسحاق: حج واعتمر مائة مرة، وكان إذا رُئى ذُكِر الله تعالى»(٤).

وقال ابن القيم كَثْلَتْهُ في أثناء حديثه عن بعض أحوال شيخ الإسلام كَثْلَتْهُ: «... وعَلِم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش، وخلاف الرفاهية والنعيم،

<sup>(</sup>۱) هو الإمام القدوة أبو يزيد الثوري، قال فيه ابن معين: «لا يسأل عن مثله»، مات في خلافة يزيد بن معاوية. انظر: تذكرة الحفاظ (٥٧/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( $7/1 \times 100$ )، وأبو نعيم في حلية الأولياء (7/7)، وساقه المزي في تهذيب الكمال بصيغة الجزم (7/7).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٠/٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ للذهبي (١٥/١).

بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشاً، وأشرحهم صدراً، وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءت الظنون، وضاقت بنا الأرض، أتيناه، فما هو إلا أن نراه، ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة»(۱).

ويجدر التنبيه إلى أن ظهور هذه الأمارة على بعض عباد الله الصالحين لا يعني أنْ يُرفعوا فوق قدرهم ويُنزّلوا في غير منزلتهم، بل يُحَبّون في الله، ويُوالَوْن فيه على قدْرِ ما فيهم من الإيمان والتقوى، والمسارعة لرضى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (١٠٠).



لخاتمة

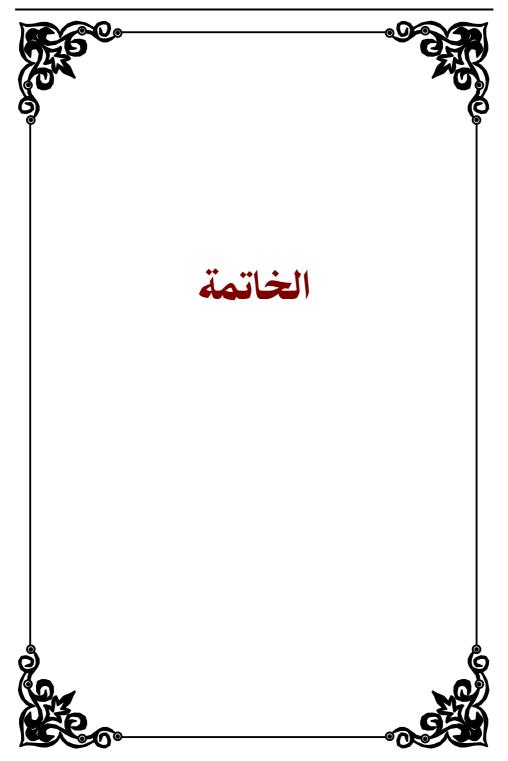



### الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فهذا عرضٌ لنتائج المسائل الواردة في فتاوى النبي عَلَيْهُ في أبواب الاعتقاد، أُجمِلها في النقاط التالية:

- 1 \_ أن التعريف المختار للفتيا هو: بيان المسائل الشرعية لمن سأل عنها عن دليل.
- ٢ ـ ثبوت صحة الاستفتاء في مسائل الاعتقاد بعموم أدلة
   الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح وإجماع الأمّة.
- ٣ ـ أنَّ لاستفتاءات الصحابة في أسباباً وبواعث، كما أن للنبي عَلِي طرقاً في بيان تلك الاستفتاءات والإجابة عنها.
- ٤ ـ أن السماوات والأرض أول مخلوقات هذا العالم المشاهد، وأن سؤال أهل اليمن كان عن هذه المسألة لقرائن تضمنها النص واشتمل عليها.

٥ ـ من مسالك الرسل في الدعوة إلى الله والترغيب في توحيده، بيان فضائل التوحيد، وعوائده الطيبة على العباد في الدنيا والآخرة، منها ما ورد في الفتاوى من أنه أفضل الحسنات، وموجب لدخول الجنة، وسبب لهدم الذنوب، وحصول الأمن التام والاهتداء التام، وسبيل نيل الشفاعة، إلى غير ذلك مما تقدم في موضعه ويدرك بالتتبع واستقراء النصوص.

إلا أنه لا بد من الحكمة عند تناولها، ومراعاة أحوال المخاطبين عند طرحِها، تفادياً لوقوعهم في محذور الاتكال وترك العمل.

7 ـ موقع كلمة التوحيد في الدين كبير، وحرمتها عظيمة، فلذا كان جرم التعدّي على قائلها والوثوب عليه بقتله خطيراً وأمره شديداً، ولا أدَلَّ على ذلك من حادثة الرجل الذي نبذته الأرض غير مرة بعد دفنه، وفيها قال على (إن الأرض لتقبل من هو شرمنه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله».

وأن الناس تجاه هذه الكلمة والقيام بحقوقها ورعاية حرمتها طرفان ووسط:

فالوسط هم أهل السنة، وهم أسعد الناس برعاية حقوقها، والقيام بمقتضياتها، وموقفهم ممن قالها: الكف عنه \_ إنْ كان قبل على الكفر ثم أسلم \_ ولو كان نطقه بها يحتمل أنه تعوذ، ثم إن استقام على الإسلام بقيامه بمقتضيات التوحيد فهو المقصود، وإن كان أمره خلاف ذلك قُيل.

وعلى الضدّ من هذا: الخوارج المنتهكون لحرمة قائليها، والمعتدون عليهم، وهؤلاء في طرف الإفراط.

ويقابلهم القبوريون في سوء فهمهم لها، وغلوهم في الكف عمن قالها، وإن صدر منه ما صدر من المخالفات بل والنواقض التي تجتثها من جذورها، وهذا طرف التفريط.

٧ ـ الإخلاص لله تعالى أحد أفراد توحيد الإلهية وأجلها،
 وأساس قبول الأعمال وأصلُها، فلا صلاح للأعمال بدون
 الإخلاص، ولا قبول لها بانعدامه.

٨ ـ لا منافاة بين الإخلاص لله تعالى ووقوع ثناء الناس على المرء وحمدهم إياه ـ إذا كان من غير تطلع منه وتعرض لذلك ـ، بل هو من فضل الله تعالى ومن علامات الخير العاجلة للعبد.

9 ـ بالإخلاص وصدق النية في القيام بالعمل يبلغ المرء أجر العامل، ويعظم ثوابه ـ إذا منعه من ذلك عذر أو عرض له عارض ـ وهذه قاعدة الشريعة في هذا الباب.

۱۰ ـ من تمام التوكل على الله وصدق الاعتماد عليه مباشرة الأسباب، وأخذ الحيطة عند القيام بالأعمال، وبهذا تتحقق العبودية لله تعالى في هذا الباب.

وأما إهمالها فهو عجزٌ وتفريط، وتاركها لا يستقيم له توكل، ولا يتم له عمل.

11 ـ الخوف من الله تعالى أنفع أعمال القلوب للعبد، وأقواها تأثيراً في صلاحة، وأكمل الناس خوفاً أكملهم صلاحاً وأسرعهم طاعة، وهذا هو الخوف المحمود المرضيّ عند الله تعالى، الذي يبعث على العمل ويدفع إلى الخير، ويحجز عن اقتراف المحارم ويؤدى للانكفاف عنها.

۱۲ ـ الدعاء أكرم الأمور على الله تعالى، وأدلها على الخضوع له، واللجوء إليه، وله موانع، وآداب، وأوقات فيها يُرفع ويُستجاب.

فمن موانعه: ترك الدعاء استعجالاً في إجابته.

ومن آدابه: تحري أفضله، وتخيّر أجمعه، ولا يكون هذا إلا فيما أرشد إليه النبي عَلَيْهُ ودلّ الأمّة عليه.

ومن أرجى الأوقات لإجابته ثلث الليل الآخِر، وأدبار الصلوات المكتوبة.

17 \_ الشرك بالله تعالى أكبر الذنوب على الإطلاق، وأعظمها فساداً بالاتفاق، وله من الآثار السيئة، والنتائج القبيحة \_ وقد تقدم بعضها \_ ما به يعلم أن الشرك أصلُ كلِّ شر وجماعُهُ.

ويكفي العاقل زجراً عنه أنه موجب لدخول النار والخلود فيها.

1٤ ـ الرياء أعظم أنواع الشرك الأصغر وأضرها على الأعمال، فلذا كان أمره قبيحاً وجزاء فاعله شنيعاً.

الخاتمة

10 \_ وردت النصوص بإطلاق أسماء متعددة على الرياء ك «شرك السرائر» و«الشرك الخفي» ومردّ هذا اعتبارات:

أما إطلاق «شرك السرائر» عليه؛ فذلك لتعلقه بسريرة الإنسان وطويته، وأما إطلاق «الشرك الخفي»، فلخفائه عن الأعين وغيابه عنها، وتعدد هذه الأسماء وتنوعها من دلائل التحذير منه وبيان خطره.

١٦ \_ أن أجمع ضوابط الشرك الأصغر وأقربها ضابطان:

الأول: أن الشرك الأصغر هو: كل وسيلة يتوسّل بها، ويتطرّق إلى الشرك الأكبر، بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة، كالحلف بغير الله، وكالرياء، والتصنع للمخلوقين، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك.

الثاني: أن الشرك الأصغر هو: كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركاً.

1V ـ للرياء مع العمل أحوال متباينة، والذي جاء السؤال عنه هو مساواة الرب ـ جل وعلا ـ مع خلقه في الإرادة من أصل العمل فلا يكون لله محضاً، ولا للناس محضاً.

وحكم هذه الحالة: ذهاب الأجر، وحبوط العمل.

۱۸ ـ من أنواع الشرك الأصغر: إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهو على مراتب أعظمها أن لا يكون له قصدٌ سوى الدنيا.

19 ـ بناءً على غَلَبَة الشرك الأصغر على النفوس فإن النبي عَلَي أرشد أمته إلى اتقائه والخلاص منه بهذا الدعاء: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم».

• ٢ - الحلف حق خالص لله تعالى، وإذا ثبت هذا كان صرفه لغيره شركاً، وإن صدر من الإنسان شيء من ذلك فعليه التلفظ بكلمة التوحيد، والاستعاذة بالله من الشيطان ثلاثاً، والتفل عن يساره ثلاثاً، والانتهاء عن العودة إلى الحلف بشيء سوى الله تعالى.

ونوع الشرك في الحلف بغير الله تعالى يختلف بحسب حال قائله وقصده، فمتى اعتقد الحالف أن عظمة المحلوف به كعظمة الله تعالى كان ذلك شركاً أكبر، وإن انتفى ذلك كان شركاً أصغر.

٢١ ـ دلت الفتاوى النبوية على أن الرقى على قسمين:

الأولى: الرقى المباحة: وهي التي أذن فيها عليه الله بشرط سلامتها من الشرك.

**الثانية**: الرقى الممنوعة: ما كانت على الضدّ من ذلك وهي المشتملة على الشرك.

وتقدم تفصيل ذلك في محله.

وللقسم الأول شروط:

1/ أن تكون من الآيات الشرعية، والأدعية المأثورة عن النبي عَلَيْ، أو غيرهما مما دلت السنة على إباحته.

المعلوماً، ومعناه مفهوماً ـ وهذا فيما إذا كانت بالأدعية المباحة معلوماً، ومعناه مفهوماً ـ وهذا فيما إذا كانت بالأدعية المباحة والعُوذ الصحيحة التي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة ـ؛ لأنها إن كانت على خلاف هذا الوصف فهي شركٌ أو مظنة الشرك.

٣/ اعتقاد أن الرقية سبب من الأسباب، وأن حصول تأثيرها متوقف على مشيئة الله تعالى.

۲۲ ـ لا بأس بأخذ الأجرة على الرقية، وقد بين على هذا الحكم بقوله وفعله وتقريره.

٢٣ ـ أن ما ورد من النصوص المشتملة على النهي عن الرقى محمول على الرقى الشركيّة، وبهذا يجمع بين النصوص المبيحة للرقى، والمانعة منها.

٢٤ ـ النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي قسمان:

الأول: النشرة المشروعة: وهي ما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة من الرقى والدعوات والأدوية المباحة.

الثاني: النشرة الممنوعة: وهي حل السحر بسحر مثله، وهي التي جاء السؤال عنها، وأخبر النبي ولله أنها من عمل الشبطان.

وعلى هذا المحققون من العلماء.

٢٥ ـ نفي العدوى الواردة في النصوص نفيٌ لما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد انتقال العدوى بطبعها واستقلالها بالتأثير

في غيرها، وقوله على: «فمن أعدى الأول» إبطال لهذه العقيدة، وبيان أن مبدأ الأمور ومردها إلى الله تعالى، وأن وقوع العدوى متوقف على مشيئته وإذنه، وذلك بأسباب قدَّرها كوناً، مِنْها الخُلْطة.

٢٦ ـ حقيقة الطيرة شيء يعتري النفوس ويقع فيها، وهي راجعة إلى الأوهام والمخاوف الواردة على الإنسان، ولا صلة لها بالمتطيّر به، وهي محرمة لظاهر النهي عنها، ولمنافاتها لكمال التوحيد الواجب، وهذا شرك أصغر.

وإن اقترن بالتطيّر اعتقاد تأثير الطيرة بذاتها في جلب النفع أو دفع الضر فهو شرك أكبر مخرج من المِلّة.

۲۷ \_ كفارة الطيرة أن يقول من وقع فيها: «اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك».

۲۸ ـ الفأل من الطيرة، لكنه مستثنى منها لما فيه من المنافع، والعوائد الحسنة على المرء، كتقوية الرجاء بالله تعالى، وحسن الظن به، واعتماد القلب عليه، وغير ذلك من المصالح، فلذا كان خير الطيرة وأفضلها.

79 ـ أمثل الأقوال وأقربها في الجواب عن الأحاديث التي وردت بإثبات الشؤم وظاهرها معارضة النصوص النافية للطيرة قول من قال: إن هذه الأشياء التي أُثبِت فيها الشؤم أسبابٌ ومواضعُ جعل الله الشؤم مقروناً بها، وواقعاً بسببها، ووصول الشؤم إلى المصاحب لها حاصل بقضاء الله وقدره، لا أنها مستقلة بذاتها في

التأثير والإضرار بمن قاربها، ولذا أباح الشارع ترك هذه الأمور والابتعاد عنها.

٣٠ ـ دل قوله عليه: «ليسوا بشيء» في جوابه عن الكهان على بطلان عملهم وفساد أمرهم.

وأما صدقهم أحياناً فذلك يكون عن طريق الجِنّي الذي قد يسرق الكلمة من السماء باستماعه إلى حديث الملائكة في الأمر الذي قضاه الله تعالى وقدره.

٣١ ـ يحرم إتيان الكهان ـ لأي غرض كان ـ لظاهر عموم جواب النبي على في ذلك، إلا إن اقتضت مصلحة شرعية محضة أو راجحة لذلك كإتيانه وسؤاله على وجه الامتحان لحاله واختبار باطن أمره، أو لبيان دَجَلِه وإظهار عجزه.

٣٢ ـ الخط في الأرض إحدى طرق ادعاء الغيب، وقد أبطله النبي على موافقة خط أحد الأنبياء الذين كانوا يخطون، وهذا لا سبيل إليه إلا بنصّ، ولا نصّ هنا، فكان الجواب النبوي عن هذه المسألة قاطعاً لدابر هذه الظاهرة ومثيلاتها.

٣٣ ـ النهي عن الانحناء عند الملاقاة حفاظاً على جناب التوحيد وسداً لوسائل الشرك المفضية إلى الوقوع فيه؛ لما في الانحناء من التعظيم والإجلال لغير الله تعالى على وجه لا يصح أن يكون إلا لله تعالى.

٣٤ ـ ومن ذلك أيضاً: النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أو يقام فيه عيد للمشركين؛ لما في الذبح في ذلك المكان من إحياء شعائر المشركين ومشابهتهم، وعليه: فمن ذبح لله بمكان هذا نعته فهو عاص، وعمله مردودٌ عليه.

٣٥ ـ ومن ذلك أيضاً: النهي عن إطلاق الألفاظ المُوهِمَة لمشاركة غير الله تعالى لله على فعل من أفعاله، أو المشتملة على إسناد النعم إلى غيره جل وعلا، وما أشبه ذلك، كقول: مطرنا بنوء كذا وكذا.

وإطلاق الكفر أو الشرك على قائل هذه العبارة يختلف باختلاف اعتقاد القائل:

فإن كان إطلاقه لها عن اعتقاد فعل الأنواء للأمطار، واستقلالها بالتأثير فهذا شركٌ في الربوبية.

وإن كان إطلاقه لها لاعتقاد كونها مجرد سبب في هطول الأمطار فهذا شرك أصغر.

٣٦ ـ تَضَمُّن سورة الإخلاص إثبات جميع صفات الكمال لله تعالى بإثبات الأحديّة والصمديّة.

وتضمنها أيضاً التنزيه بنفي المماثلة بين الله وبين خلقه، وبنفي النقائص والعيوب عنه جل وعلا، وذلك بنفي التولد من الطرفين، «لم يلد ولم يولد».

٣٧ \_ إثبات صفة الضحك لله تعالى على الوجه اللائق به

إثباتاً حقيقياً، شأنها في ذلك شأن سائر الصفات الخبريّة في إجرائها على ظاهرها، واعتقاد مدلولها من غير تعطيلٍ أو تأويل.

٣٨ ـ إثبات صفة العلم لله تعالى.

٣٩ \_ إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة.

• ٤ - ليس في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على رؤية النبي النبي لربّه ليلة المعراج الرؤية البصرية، بل النصوص الصحيحة في المسألة على نفيه أدل، وقول النبي النبي النبي المسألة على نفيه أدل، وقول النبي النبي المن سأله عن ذلك كافٍ شافٍ.

21 ـ الإيمان بالملائكة ثاني أصول الإيمان التي لا قبول للإيمان إلا بها، والإيمان بهم على وجهين: إجمالي وتفصيلي، والواجب تحقيق الإيمان في كلّ وجه بحسب ورود النصوص فيه، إجمالاً في المجمل، وتفصيلاً في المفصّل.

27 ـ من جملة ما ورد تفصيلاً: السؤال عن بعض أعمالهم، والاستفسار عن بعض صفاتهم، وإيجاز ذلك في النقاط الآتية:

١/ أن الوحى يأتي للنبي ﷺ على حالتين:

الأولى: أن يأتي مثل صلصلة الجرس ـ أي صوته ـ وهي أشد الحالات وأعظمها عليه.

الثانية: أن يأتيه متمثلاً في صورة رجل، فيُلقي على النبي على الله علم الله علم الله علم الله على على على على الله على على الله على على الله على على الله على فلا يخاض فيه إلا بنص.

٢/ أخبر ﷺ بصفة اصطفاف الملائكة بين يدي الله، وبيَّن أمرين:

الأول: إتمام الصفوف، فلا يشرعون في صف إلا بعد إتمام الذي قبله.

الثاني: التراصّ في الصف وسدّ كل فُرجة فيه أو خلل.

٣/ حقيقة الرعد: أنه ملك موكل بسَوْقِ السحاب وزجره إلى حيث يشاء الله تعالى، وهو من أصناف الملائكة الذين هيأهم الله تعالى لبعض التدابير الكونية.

27 ـ الإيمان بالرسل: ثالث أصول الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها، والإيمان بهم على وجهين كذلك ـ إجمالي وتفصيلي ـ على نحو ما تقدم في الملائكة، والفتاوى الواردة فيهم على قسمين:

**الأول**: أمور عامة مشتركة.

الثاني: أمور أخرى خاصة ببعض الأنبياء، وقد يشركهم فيها أيضاً بعض الأنبياء الآخرين.

### فمن الأول:

1/ اتفاقهم في صفة البشرية، فإن الرسل كسائر البشر إلا أن الله تعالى ميزهم ومن عليهم بالنبوة، ومن الصفات التي وردت بها الفتاوى والقاضية ببشريتهم: رعى الأغنام والسعى للتكسب،

ووقوعهم في البلاء، وعدم علمهم بالغيب إلا في حدود ما أطلعهم الله تعالى عليه.

 $\Upsilon$  اتفاقهم على الدعوة إلى توحيد الله تعالى والتحذير من الشرك.

٣/ أن النص الثابت في عددهم ثلاثمائة وخمسة عشر وما سواه لم يصح.

٤/ اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على الأرض.

ومن الثاني:

١/ ثبوت نبوة آدم عَلَيْتَا بنص السنة، وثبوت إرساله بدلالة القرآن.

٢/ الأجل الذي قضاه موسى عليته هو أبعدهما وأطيبهما وهو عشر سنين.

٤٤ ـ دلائل نبوة نبينا ﷺ أظهر من سائر آيات الرسل لوجهين:

الأول: كثرتها.

والثاني: وضوحها.

20 ـ ابتداء نبوته ﷺ ووقت كتابتها كان ما بين خلق جسد آدم ونفخ الروح فيه.

عَلَيْ قبل مولده: دعوة إبراهيم عَلَيْ قبل بنبوته، وبشارة عيسى عَلَيْ به.

٤٧ \_ من دلائل نبوته عَلَيْلَةٌ بعد بعثته:

١/ امتثال الأشجار لأمره وانقيادها له.

٢/ إخباره بالمغيبات الماضية والمستقبلة.

٣/ صفة الشريعة التي جاء بها، وما اتسمت به من السماحة والإحكام في العقائد والآداب والأحكام.

وهذا من أظهر الأدلة وأبينها على نبوته.

دمائص اختص بها عن سائر الأنبياء، بها عن سائر الأنبياء، بها يظهر فضله عليهم، وتبرز مكانته بينهم.

وأمته تبع له في بعض تلك الخصائص.

٤٩ \_ والخصائص التي جاءت في الفتاوي المتقدمة هي:

نصره بالرعب مسيرة شهر، ومنحه مفاتيح الأرض، وتسميته أحمد، وجعل التراب له طهوراً، وجعل أمته خير الأمم، واستسلام قرينه عليه وانقياده له.

وفي يوم القيامة: اختصاصه بالكوثر الذي هو نهر في الجنّة.

• ٥ - وله على أمته حقوق كثيرة منها الصلاة عليه عليه عليه المشروع فيها التزام الصيغ الشرعية الواردة في صفتها.

وللصلاة عليه ثمرات وفوائد جليلة منها: غفران الذنوب، وكفاية الله هموم الدنيا والآخرة للقائم بها والمحافظ عليها.

01 - الإيمان باليوم الآخر رابع أركان الإيمان التي لا نجاة

للمرء إلا باعتقادها، وحدُّه: الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت.

ومنه أيضاً مقدماته الدالة عليه المعروفة بـ «أشراط الساعة»، وهي على قسمين: صغرى وكبرى.

وتقدم من القسم الأول - من خلال الفتاوى الواردة في ذلك - بيان تسع عشرة علامة من علاماتها الصغرى، وقد ظهر معظم ذلك للعيان، وسبق تفصيل كلِّ في موضعِه.

ومن القسم الثاني: تقدم الكلام على علامتين هما الدجال، والنار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.

فالدجال قد حذر منه النبي على أشد التحذير، وبين للأمة صفته وأنه أعور، بالإضافة إلى بيان الخوارق التي تجري على يديه ابتلاءً من الله لعباده؛ وأن مدة لبثه في الأرض أربعون يوماً، وإسراعَه فيها كالغيث استدبرته الريح.

وأما النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب فالمقصود بها التي يعقبها قيام الساعة دون تخلل شيءٍ آخر.

٥٢ ـ إثبات فتنة القبر: وهي سؤال الميت عن ربه، ودينه، ونبيه ﷺ، والنصوص في وقوعها متواترة.

ويُخَص من ذلك الشهيد لورود النص باستثنائِه.

**٥٣** ـ إثبات عذاب القبر لمن كان أهلاً له، والنصوص فيه متواترة.

٥٤ ـ إدراك حقيقة الروح ومعرفة ماهيتها أمرٌ لا مطمع فيه لأحد؛ لعدم ورود الخبر بكيفيتها.

٥٥ ـ أرواح الشهداء في أجواف طيرٍ خضرٍ تسرح في الجنة
 حيث شاءت، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.

07 ـ سماع الموتى واقع في الجملة كما دلت على ذلك النصوص، وهو سماعٌ عارضٌ لا دائم، فيُقتَصَر على ما ورد، ويُتَقيَّد بما ثبت.

٥٧ ـ تعيين وقت قيام الساعة علمُه عند الله تعالى، وعليه: فإن تحديد ذلك دَجَل وكَذِب وتَقَوُّل على الله بلا علم.

٥٨ ـ إثبات الصُّور، والإيمان به وفق التفسير الشرعي له، وأنه قرن ينفخ فيه، وعدم التعرض لكيفيته لعدم ورود الخبر بذلك.

99 ـ لتقرير البعث طرقٌ متنوعة، منها ما ثتبت به الفتوى عن النبي على من ضَرْب المَثَل بالأرض الميتة وما تكون عليه قبل نزول الغيث من الجدب، وحالتها بعد نزوله من نمو النبات وقيام الأشجار ونحو ذلك.

وجميع جسد بني آدم تأكله الأرض، ويستثنى من ذلك: عجب الذنب؛ وهو عظم منه تكون إعادة الأجساد وتركيب الخلق يوم القيامة.

٠٠ ـ دلت مجموع الأجوبة النبوية في صفة الحشر يوم القيامة

الخاتمة ٥٧٥

على أن الناس يحشرون حفاةً غير منتعلين، وعراةً غير مكتسين، وبُهماً ليس معهم شيء.

وللكافر صفة خاصة في حشره إلى جهنم، وذلك بحشره مشياً على وجهه، وهذا المشي على هذه الصفة على ظاهره فلا يُعطَّل أو يُؤوَّل.

71 ـ من أعظم أسباب الرحمة من هول يوم القيامة إذن الله تعالى بالشفاعة، وقد دلت الفتاوى النبويّة على بعض أقسام الشفاعة في ذلك اليوم وهي:

الأول: الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي على الأهل الموقف لإراحتهم من تعبه، وهذه الموقف وتخليصهم من تعبه، وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه عليها قائم.

الثاني: الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، ممن يستحق منهم النار أن يُخرج منها بعد دخوله فيها، وأسعد الناس بها أعظمهم إخلاصاً لله تعالى، وهذا القسم مجمعٌ عليه عند أهل السنة، والنصوص فيه متواترة أيضاً.

الثالث: شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض.

الرابع: شفاعة خاصة بالنبي عَلَيْ لعمّه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، وذلك بجعله في ضحضاح من النار، لِمَا له من

المواقف الحسنة في نصرة النبي على وإيوائه، وحمايته من المشركين والذب عنه.

7۲ ـ الحساب اليسير هو العرض على الله تعالى، والمقصود به: الحساب السهل الخالي من المناقشة، والمتضمن للتجاوز عن السيئات والصفح عن الزلات، وذلك بعد إيقاف المرء على عمله، وتعريفه لما صدر منه وإقراره به.

77 ـ الصراط من الأهوال العظيمة التي يمر بها الناس، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، ومن مسائله التي وردت في الفتاوى بيان صفته وأنه موطن زلق الأقدام وزللها، ومشتمل على كلاليب وأشواك تخطّف بها الناس.

وهو موضع الناس حين تبديل الأرض غير الأرض والسماوات.

والناس في سرعة المرور عليه متفاوتون، ومن ذلك مرور بعضهم عليه كمر البرق في ظهورِهِ وسرعة اختفائه.

وأول الناس إجازة عليه فقراء المهاجرين.

7٤ ـ التفسير الصحيح للورود الذي جاء في الآية هو المرور على الصراط، والعبور عليه، وهو بهذا المعنى فيه تعرض للعذاب وانعقاد لسببه.

70 ـ أن القصاص يوم القيامة بين العباد، واستيفاء الحقوق من بعضهم البعض بالحسنات والسيئات.

٦٦ \_ إثبات الحوض لنبينا عِيناً في عرصات القيامة؛ لصحة

الخاتمة الخاتمة

النصوص الواردة في ذلك بل تواترها، واعتقاد أن له أواني أكثر من عدد نجوم السماء، وهو واسع سعةً عظيمة طولاً وعرضاً، وماؤه أشد بياضاً من اللبن في لونه، وأحلى مذاقاً من العسل في طعمه، وأطيب رائحةً من المسك في رائحته.

وأول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين.

النبي على لم يَأْلُ جهداً في تعريف أمته بما أعد الله لأهل الجنة في الجنة، حيث إنه فصل ذلك وبينه أحسن بيان وأتمّه، ومن ذلك ما جاء في فتاواه المشتملة على العديد من مسائل الجنة ونعيمها، حيث أخبر على أن بناءها لبنة من ذهب وأخرى من فضة، وبين كل لبِنتَيْن الطين ذو الرائحة الطيّبة.

وأن تربتها في حسن لونها كالدرمك: «وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها»(١)، وفي طيب رائحتها كالمسك الخالص.

وأن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، \_ وهو مما أجمع عليه المسلمون، ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام \_.

وأن أول طعام يأكلونه هو زيادة كبد النون.

ومن شرابهم: ما يشربونه من عين تُسمّى سَلْسَبيلاً.

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح (١٨٥).

وأنّ مآكلهم ومشاربهم تَصير عرقاً يفيض من أجسادهم، فإذا بطونهم قد ضَمُرتْ تطلب الطعام من جديد.

وأن فيها سوقاً أعده الله لأهل الجنة يخرجون إليه فيجتمعون فيه فيبعث عليهم ريحاً فتدخلهم بيوتهم، فيزدادون بذلك حسناً وجمالاً.

وأن ثيابهم تصدر وتأتي من ثمار الجنة وأشجارها.

وأن الله تعالى قد زين الجنة بأشجارٍ عظيمةٍ ذات ثمار يانعة، وظلالٍ وارفة، ومنها شجرة طوبى التي تكون في وسط الفردوس، ولها صفاتٌ عظيمةٌ في ظلها وغلظها وطول سيرها.

ومما سئل عنه أيضاً من أشجار الجنة: سِدرها، وطلحها، وما لهما من الصفات الحسنة، والثمار الطيبة المختلفة الألوان، والخلو من الأشواك المضرة، والأغصان الرديئة.

ومن فواكه الجنة التي استُفْصِل عن وجودها، وعِظَم الحبة منها، وعِظَم العنقود منها: عنب الجنة، وتقدمت إجابة النبي عليه عن كل جزئية سأل عنها السائل.

ومع كل هذا النعيم أيضاً فإن تناولها سهل، والوصول إليها يسير.

وفيها خيلٌ وإبلٌ وغير ذلك مما تشتهيه النفوس وترغب فيه. والنوم مرفوع عن أهلها وممتنع عليهم؛ لما فيه من النقص، والجنة منزهة عن ذلك. الخاتمة الخاتمة

وأثبت على حصول قضاء الوطر فيها، ووصول أهلها إلى نسائهم، وأن الواحد منهم يصل في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء، ويعطى قوة مائة على اشتغاله بهذا الأمر وتفكهه به.

٦٨ ـ وكما بَيّن مسائل الجنة كذلك أوضح المسائل المتعلقة بالنار.

فقد سئل عن مكانها، فبين للسائل أن لله التصرف المطلق في هذا الكون، لا يُسأل عما يفعل، ولا يُعترض على ما قضى وقدر، وأزال على بهذا الجواب الإشكال الوارد على بعض النصوص.

79 ـ طينة الخبال: عَرق أهل النار، أو عُصارة أهل النار،
 وهي من الأشربة التي أعدها الله تعالى لشاربي الخمر.

٧٠ ـ الإيمان بالقضاء والقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان، ويقوم على أربع مراتب لا يتم الإيمان إلا بها، وقام النبي بين بين مسائله والكشف عن مشكِلِه بما يشفي ويكفي.

والواجب عند الحديث فيه التقيد بنصوص الكتاب والسنة وعدم الخروج عنهما.

٧١ - من تمام الإيمان بالقضاء والقدر القيام بالأسباب والجدّ في تحصيلها، والسعي لطلب نجاة النفس وتخليصها من سخط الله تعالى، بل العمل بها من أمارات الخير، وعلامات

السعادة، وعليه فلا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأساب.

وأما الاتكال على القدر السابق، وترك الأسباب فهو من علامات الشقاوة وأمارات السوء.

٧٢ ـ مسألة الهداية والإضلال أجل مسائل القدر وأفضلها، بل هي لب باب القدر وقلبه.

واللازم إثبات أن الهداية والشقاوة بيد الله تعالى وحده، وأن العبد هو المتسبب في إغواء نفسه؛ وذلك بتتبعه لأسباب الضلال، وأخذه بطرق الغواية.

وإثبات عقوبة الله تعالى للشقي.

وأن أطفال المسلمين في الجنة، ونقل الإجماع على هذا غير واحدٍ من العلماء.

والقول الصواب في أطفال المشركين أن لا يُحكم لهم بجنة أو نار، بل يوكَلُ أمرهم إلى الله تعالى فيقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» حتى يظهر علم الله تعالى فيهم يوم القيامة، حيث إنهم يُكَلّفون فيُؤمرون أو يُنهون، فعندها «يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثِر له لو عاش»(۱).

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (٦٣٥).

الخاتمة

فالمطيع منهم يدخل الجنة وينكشف علم الله تعالى فيهم بسابق السعادة.

والعاصي منهم يدخل النار وينكشف علم الله تعالى فيه بسابق الشقاوة (١).

٧٣ - أن حديث - عمر بن الخطاب المشهور - والمعروف بحديث جبريل عليه أصلٌ لبيان مقامات الدين ومراتبه؛ لما اشتمل عليه من بيان المعتقدات الباطنة والأعمال الظاهرة وغيرها مما تقدم تفصيله، ولذلك اعتنى العلماء به عناية خاصة، وبينوا أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه.

٧٤ ـ أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة المتضمنة للاستسلام لله جل وعلا، والانقياد له، وتمام الخضوع له عن رغبة وطواعية بلا اعتراض عليها أو استكبار عنها، وكل ما جاء عن النبيّ على في بيان الإسلام هو على هذا النحو.

٧٥ ـ أن أصل الإيمان في القلب ولذلك فسره النبيّ عليه الاعتقادات الباطنة.

٧٦ ـ إثبات دخول الأعمال ـ سواء أعمال القلوب أو الجوارح أو الأقوال ـ في مُسمّى الإيمان، وأنها غير خارجة عن هذا الاسم البتّة، وهو محل اتفاق عند السلف، وأجوبة النبيّ عليه صريحة في هذا.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣٠/٣).

٧٧ ـ إثبات زيادة الإيمان ونقصانه، وهي من المسائل الكبار التي لا اشتباه فيها بوجه من الوجوه لصراحة الأجوبة النبوية في الدلالة على ذلك بالإضافة إلى الواقع والحِس، وهو موضع إجماع عند السلف أيضاً.

٧٨ - لا حصر للكبائر في عددٍ مُعيّن، واختلاف إجابة النبيّ عَلَيْ في عددها راجعٌ لما تدعو إليه الحاجة، ويقتضيه المقام.

٧٩ ـ أن مآل عصاة هذه الأمة في الدار الآخرة إلى الجنة، إما ابتداء لمن شمله عفو الله تعالى، وإما بعد دخول النار لتنقيته من الذنوب وتطهيره منها.

٠٨ - أن الوساوس التي تمرّ بالقلب وتخطر عليه، ولا يَعقِد المرء عليها قلبه، بل يبغضها وينفر عنها، متَجاوزٌ عن صاحبها، والاستعظام الصادر من المؤمن لها هو صريح الإيمان القائم بقلبه، ودليل صحته.

٨١ ـ أن الإحسان أعلى مقامات الدين وأعظمها، وهو على درجتين:

الدرجة الأولى: عبادة الله تعالى على وجه المشاهدة له والنظر إليه.

الدرجة الثانية: علم العبد باطلاع الله تعالى عليه ومشاهدته له في السر والعلانية.

الخاتمة الخاتمة

وبهذا يتم للعبد تزكية نفسه، والرقي بها إلى أعلى المقامات عند الله تعالى.

٨٢ - أفضل الناس بعد النبيّ على الإطلاق أصحابُه، وهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل، والنصوص في هذا متواترة.

٨٣ ـ وأفضل أصحاب النبيّ ﷺ وأخيرهم أبو بكر ﷺ وفضائله متواترة أيضاً، وعلى هذا اعتقاد أهل السنة.

ومن فضائله ما وردت الفتاوى النبوية به من أنه أحب الرجال إلى الرسول عليه، وجوازه الصراط في الآخرة، ودعاؤه من جميع أبواب الجنة.

ثم يليه في الخيرية والفضل عمر بن الخطاب عليه، وهذا صريح جواب رسول الله عليه.

ومما وردت به الفتاوى من فضائله: شدة تمسكه بدينه، وقوته فيه، وكذا رسوخ علمه وحسن سياسته للناس.

ثم يليه عثمان بن عفان هيه، ومن فضائله التي وردت بها الفتاوى: استحياء الملائكة منه، وشهادة النبيّ على الهدى عند نزول الفتنة به.

ورابعهم علي بن أبي طالب على، ومن فضائله: إخبار النبيّ على بن أبي طالب على غير وجهه، ووقوفه في وجه من بدر منه ذلك.

٨٤ ـ وَرَدَ في فتاويه ﷺ: الإخبار بفضائل أصناف معينة من الصحابة ﴿ وَمَمَا وَرِدُ فَي ذَلَكُ:

- ـ أن أهل بدر من أفضل المسلمين.
- \_ وأن أصحاب الحديبية من أهل الجنة.
- ـ وأن في كل دور الأنصار خير، ثم هم متفاوتون في هذه الخيرية بحسب سَبقِهم للإسلام، ونصرتهم له، ونفاحهم عنه.
- وأن أصحاب العقبة موعودون بالجنة، وهم النفر الأوائل من الأنصار الذين سارعوا لتصديق النبيّ عليه في أول دعوته.

۸۵ ـ وجاء التنصیص علی مناقب بعض الصحابة بأعیانهم،
 وبیان ما لهم من فضل:

والفتاوي في ذلك على قسمين:

القسم الأول: في فضل بعض الصحابة من الرجال، وهم:

أبو عبيدة بن الجراح وانه من الرجال الذين يحبهم والله عبيدة بن الجراء الله وانه من الرجال الذين يحبهم والله و

وطلحة بن عبيد الله عظيه وأنه ممن قضى نحبه.

وحارثة بن سراقة الأنصاري رهيه وأنه أصاب أعلى جنان الجنة وهي الفردوس.

وعمرو بن الجموح الأنصاري رضيه والشهادة له بالجنة.

الخاتمة الخاتمة

وعكاشة بن محصن الأسدي رهم وأنه من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.

وعبدالله بن عمر رضي الإخبار بصلاحه، والشهادة له بذلك.

وعبدالله بن سلام على والإخبار بتمسكه بالإسلام حتى يموت.

وأبي بن كعب رضي وذكر الله له وتسميته إياه.

وأكثم بن الجَوْن رفيه وشهادته له بالإيمان.

وواثلة بن الأسقع رضي وأنه من أهل البيت على معنى الإيمان بالنبي رسي الاتباع له.

وسلمان الفارسي على وبيان أن المقصود بقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا لَهُ تَبَدِّلٌ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿ [محمد: ٣٨] وبقوله: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بَهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣] هو وقومه.

والقسم الثاني: في فضل بعض الصحابيات، وهن:

زوجُهُ خديجة بنت خويلد رضي الها في الجنة من البيت المبني من قصب، المنظوم بالدّر واللؤلؤ والياقوت.

وعائشة وأنها أحب أزواج رسول الله عليه إليه وأنها معه في الجنة.

وأم سلمة رضي وبيان أنها من أهل بيته.

وأم حرام بنت ملحان الأنصارية وأنها في أول جيش في هذه الأمة يغزو البحر، قد وجبت له مغفرة الله تعالى ودخول الجنة.

٨٦ ـ أن أولى الناس بالخلافة وأحقهم بها الصدّيق والمحلّفة وأحقهم بها الصدّيق المرفدة الورود الأدلة الصحيحة المرشدة إلى ذلك، وأما نصّ صريح عن رسول الله عليه في هذا فلم يأتِ.

٨٧ - أن الفرقة الناجية هي المتمسكة بكتاب الله تعالى، وسنة رسول على المتقيدة في فهمهما بفهم الصحابة المخذهم بيان الوحيين من النبيّ على مباشرة، فكانوا بذلك أعلم الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله على وهذا نعت الجماعة، فمن كان عليه فهو من الجماعة، وهو في آخر الزمان من الغرباء.

٨٨ ـ وجوب لزوم جماعة المسلمين القائمة تحت إمام قد انعقدت له البيعة، واجتمعت عليه الكلمة، وحُرْمة الخروج عنها، وخاصّة عند ظهور الفتن؛ لما في ذلك من السلامة وصيانة النفس من الشر، فإن لم يكن ثُمّ إمام ولا جماعة وظهرت الفرق وتعددت الأحزاب فالواجب عند ذلك اعتزال كل الفرق، ونبذ جميع الأحزاب لأمر رسول الله عليه بذلك.

٨٩ ـ أن من علامات أهل البدع والزيغ، اتباعهم لما تشابه من القرآن، وأخذهم به، وجدالهم عليه، والمراد من الإخبار بصفاتهم: التحذير من الإصغاء إليهم، أو التسامح في مجالستهم.

٩٠ \_ إن كان لبعض أهل الأهواء علامات حسية يتميزون

الخاتمة

بها، ويختصون بها عن غيرهم، فالواجب التحذير منهم وذكرهم بما اختصوا به إن اقتضى الأمر ودعت الحاجة.

91 ـ ولاية أمور الناس والقيام بها أهميتها كبيرة، ومنزلتها في الدين عظيمة، ومقاصدها جليلة، إذ لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، ولهذا جَعَلَت الشريعة لمن يقوم بهذا المنصب حقوقاً، لا بدّ من مراعاتها ليتمكن القائم بهذا المنصب من تأدية واجباته على وجهها، ومن هذه الحقوق التي وردت في الفتاوى:

- وجوب عقد البيعة للحاكم، والتحذير من نقضها سواءً كان براً أو فاجراً.

- وجوب السمع والطاعة له - في غير معصية الله - سواءً كان براً أو فاجراً، وتأدية ما له من الحقوق الأخرى أيضاً عن طواعية واحتساب دون تَذَمُّر أو تضَجُّر.

- تحريم الخروج عليه لصريح نهي النبيّ عليه عن ذلك، ولما يعقب الخروج أيضاً من المفاسد المخلّة بأمور دنيا الناس ومصالح دينهم.

۹۲ ـ لأولياء الله علامات عاجلة يُعرفون بها منها: ذكر الله تعالى عند رؤيتهم.

وفي ختام هذه الخاتمة أقول: إنّ هذه المسائل التي بينها النبيّ على فتاويه إجابةً على ذلك الكمّ الهائل من الأسئلة التي تربو على الثلاثمائة، دالة على ما سواها، ومرشدة إلى غيرها مما

لم يأت الاستفتاء عنه، فلا بد من ربط هذا بذاك ليكتمل العقد بالوقوف على سائر مسائل الاعتقاد، وأقرب سبيل لذلك دواوين السنة على أنواعها، فإن فيها الشفاء من كل أمر مشكِل، والبرء من كل داء معضِل، وفيها الدلالة إلى السبيل السوي لمن نصح نفسه، وكان الحق قصده (۱).

وأخر كعوانا أن الحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۱۸/۱).

# الفهارس



فهرس الآيات \_\_\_\_\_

# فهرس الآيات

| الصفحة        | رقمها     | الآية                                                                                          |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | البقرة                                                                                         |
|               |           | ابغوره                                                                                         |
| 77.           | ٥         | ﴿ أُولَٰتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمٍّ ۞                                                   |
| 337 _ 777     | 77        | ﴿ فَكَلَّ يَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                              |
| 133 _ 733     | ٣٥        | ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾                                    |
| 404           | ٥٨        | ﴿ وَٱدْخُلُوا ۗ ٱلْبَابِ سُجَدًا ﴾                                                             |
| 177           | ٨١        | ﴿ كُنَّ مَن كُسَبُ سَيِّئَكًّ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيَّتُتُهُ.                                   |
| ٧٦٨           | 1.7       | ﴿ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُـ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾                                       |
| १७१           | 1.1 _ 97  | ﴿قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَى قَلْبِكَ﴾                      |
| 800           | 179       | ﴿رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ﴾                 |
| ٧٣٤           | 147 - 14. | ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً (الله عَن سَفِه نَفْسَةً |
| 1 { {         | 144 - 141 | ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَمَا ۚ إِنْرَهِــُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۚ يَبَنِيَ إِنَّ ٱللَّهَ﴾              |
| V 20 _ V 27   | 184       | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتَكُمَّ ﴾                                                |
| 0 V Y         | 108       | ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ﴾                              |
| V & 0 - 0 • 7 | 177       | ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ﴾                                   |
| V90           | 190       | ﴿ وَأَحْسِنُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                       |

| الصفحة    | رقمها                                   | الآية                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٥       | ۲۰۸                                     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً ﴾             |
| 887       | 704                                     | ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾                            |
| 110 _ 171 | 408                                     | ﴿ وَٱلۡكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                                             |
| 901       | Y0V                                     | ﴿ اللَّهُ ۚ وَلِئُ ۗ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُوا ﴾                                         |
| VVV       | 475                                     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ ﴾       |
| V79       | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ﴿ ﴿ ﴾ |
| V         | 440                                     | ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ ﴾                          |

# آل عمران

| 919 _ 911       | ٧     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْلِبَ مِنْهُ ءَايَكُ تُحْكَمَتُ ﴿ ﴾                                           |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • 9           | ٨     | ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ۞                                                            |
| ٤٤.             | ٣٣    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَّطَفَيْ ءَادَمَ ﴾                                                                                  |
| 544             | ٦٨    | ﴿ إِتَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ ﴾                                   |
| VVA             | ٧٧    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتُرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنبِهُم ثَمَنًا قَلِيلًا﴾                                       |
| ٧٣٢             | ٨٥    | ﴿ وَمَن يَبْبَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾                                                   |
| 911             | ١٠٣   | ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَرَّقُواْ﴾                                                         |
| A • V _ & A \   | 11.   | ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتَهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾                                                                     |
| ٦٨١             | ۱۳۱   | ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ﴾                                                                                             |
| ۲۸۲             | ١٣٣   | ﴿وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ﴿ ﴾                                               |
| 117             | 101   | ﴿ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَـُرُواْ الرُّعْبَ ﴾                                                             |
| 114             | 109   | ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِي﴾                                                                                        |
| ٥٧٢ _ ٥٧٠ _ ٤٣٨ | 179   | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُّنَّا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ |
| 197             | 110   | ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴾                                                             |
| ٤٣٠             | 1 V 9 | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ﴾                                                                 |

| الصفحة          | رقمها | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨             | ١٨٥   | ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتُّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.0             | 110   | ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّكَارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازًّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٧٨             | ١٨٨   | ﴿لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَنَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7             | 190   | ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |       | النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V9A             | ١     | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V79             | ۱۰    | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُنُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَّمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V77             | ٣١    | ﴿إِن تَجْتَينِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٨٤ _ ٢٤٣ _ ١٢٥ | ٤٨    | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777             | ٥٧    | ﴿وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلَّا ظَلِيلًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸۷             | ٦.    | ﴿وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٨٦             | ٧١    | ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَانفِرُواْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17.             | ٧٩    | ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٦٨             | ۹۳ ﴿  | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107             | ٩ ٤   | ﴿ يَتَأَيُّهُا ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ إِذَا ضَرَيْتُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141             | ١     | ﴿وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77.             | ١.٣   | ﴿ فَإِذَا قَضَيَّتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَمًا ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٦             | 114   | ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُن تَعَلَّمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۹۸             | 110   | ﴿ وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
| ٤٥              | 177   | ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V £ \ _ £ • V   | 147   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِنَابِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣٤             | 178   | ﴿ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْمَنَاهُمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44.             | ١٦٦   | ﴿أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴿ اللَّهُ مِعْلَمِهِ عَلَمِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥ _ ٣٦         | ١٧٦   | ﴿ يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَالَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة         | قمها  | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |       | المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>V</b> TT    | ٣     | ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٨١            | ٦     | ﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717            | ١٦    | ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَّوَنَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّكَيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 199            | 77    | ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ۖ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 E V          | ٣٧    | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل |
| V • A          | ٤١    | ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَلْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣٣            | ٤٨    | ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y & V          | ٧٢    | ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٨ _ ٦٣        | 1 • 1 | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَشَكُلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |       | الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 754            | ١     | ﴿ اَلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 094            | 47    | ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ﴿ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 279            | ٥٠    | ﴿قُل لَّا أَقُولُ لَكُمُّ عِندِى خَرَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ﴿ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 971            | ٦٨    | ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضْ (١١) ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177            | ۸١    | ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119 - 117 - V. | ٨٢    | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 079            | 91    | ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YAY _ YA1      | 171   | ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لِيُوْحُونَ إِلَىٓ ۖ أَوْلِيَآدِهِمْ ۗ لِيُجَدِلُوكُمُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V•7            | 1 & 9 | ﴿ فُلَّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VVY            | 101   | ﴿ وَلَا تَقْنُلُوٓا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَقِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 917            | 104   | ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ ۖ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 918            | 109   | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لِّسْتَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لِّسْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 • 7          | ١٦٠   | ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ. عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفحة | رقمها     | الآية                                                      |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 400    | 177 _ 177 | -<br>﴿قُلُ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشَكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاقِ ﴾ |
| 1 • ٢  | ١٦٠       | ﴿مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾     |

# الأعراف

| ۸۲۳       | 47         | ﴿ وَلِيَاسُ ٱلنَّقُوكَ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾                                              |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٦       | <b>Y</b> V | ﴿يُنَانِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَتُكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّا أَخْرَجَ ﴿ اللَّهُ السَّابُ |
| 0 9 V     | 79         | ﴿كَمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ﴾                                                       |
| 97        | ٥٤         | ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَالَٰقُ وَٱلْأَمْنُ ۚ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ﴾       |
| 091       | ٥٧         | ﴿حَقَّىٰ إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ﴾             |
| ۳۲۰ _ ۱۳۰ | 171        | ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِ ۚ ﴾                        |
| ٧٠٥       | 1 V 9      | ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ﴾               |
| 475       | ١٨٠        | ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾                             |

# الأنفال

| <b>777</b>  | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ ٢                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VV</b> • | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ |
| 170         | ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغُفِّر لَهُم مَّا قَدْ ﴿ اللَّهُ ٣٨                   |
| 11.         | ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَـٰةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ ﴿ ٢٩                             |
| ۲۸۱         | ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ۞﴾ ٦٠                           |
| ٨٤٣         | ﴿وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾                             |

| الصفحة    | رقمها         | الآية                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               | التوبة                                                                                                                                                                                         |
| 178 _ 11. | ٥             | ﴿ فَإِذَا ٱلسَلَخَ ٱلْأَشُّهُو ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مُرْكِينَ اللَّهُ المُ                                                                                           |
| 178       | 11            | ﴿فَإِن تَنابُواْ وَأَقَنَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                              |
| 7 • 8     | ۲۱            | ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                    |
| 11.       | ٣٦            | ﴿ وَقَدْنِلُواْ ٱلْمُشْمِرِكِينَ كَافَّةً ﴾                                                                                                                                                    |
| ١٨١       | 97 _ 91       | ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ﴾ ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ﴾                                                                                                                                           |
| 117       | 1.7           | ﴿وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوجِهِمْ خَلَطُواْ﴾                                                                                                                                            |
| 409       | ١٠٨           | ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبِكُأً لَّمَسَّجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ ﴿ ﴾                                                                                                                          |
| <b>77</b> | 178           | ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ شَا ﴾                                                                                                                         |
| N/A A     |               | يونس ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْسُنَى وَزِيَادَةً ﴾                                                                                                                                           |
| V90       | ۲٦<br>۲۲ _ ۳۲ | ﴿ لِلَّذِينَ احْسَنُوا الْحُسَنَى وَزِيَادَهُ ﴾<br>﴿ أَلَا ۚ إِنَ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                             |
| 901       | 9 5           | ﴿ لا ۚ إِنَ اولِيهِ اللهِ لا حَوْفَ عَلَيْهِمَ وَلا هُمْ (إِنَّانِهِ لا حَوْفَ عَلَيْهِمَ وَلا هُمْ (إِنَّانِهِ<br>﴿ فَإِن كُنْتَ فِى شُكِّ مِّمَا ۚ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ فَسُءًا (إِنَّانِهُ |
| V97       | 42            | هِ فِإِنْ كُنْتُ فِي شَكِ مِمَا الزَّلْنَا إِلَيْكُ فَسَكَّلِ (إِنَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل                                                                                    |
|           |               | هود                                                                                                                                                                                            |
| 9 £       | ٧             | ﴿وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِ ۞                                                                                                                                             |
| 770       | 17_10         | ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَكُهَا نُوُفِّ إِلْيَهِمْ﴾                                                                                                                    |
| ٨٦٦       | ٤٥            | ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾                                                                                                                          |
| ٨٦٦       | ٤٦            | ﴿إِنَّهُ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِكً إِنَّهُ، عَمَلُ غَيْرُ صَلِيٍّ                                                                                                                                  |
| V • 0     | 119           | ﴿وَتَمَتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمُلأَنَّ جَهَنَدَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ﴾                                                                                                                              |

فهرس الآيات \_\_\_\_\_

| الصفحة          | رقمها | الآية                                                                 |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|                 |       | يوسف                                                                  |
| ٣٧              | ٤١    | ﴿ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴾                    |
| **              | ٤٣    | ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّى أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانٍ ﴿ اللَّهُ ﴾  |
| <b>YTV</b>      | ١     | ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَ فِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ, سُجَدًّ ﴿       |
|                 |       | الرعد                                                                 |
| ٩١٢             | ١٨    | ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسَّنَ ﴾                    |
|                 |       | إبراهيم                                                               |
| 272             | ١١    | ﴿قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ ﴿ ﴾    |
| 7.1             | ١٤    | ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ﴾                        |
| ٥٨٥             | ١٦    | ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَـٰكِيدٍ ﴾                                   |
| 009 _ 007 _ 179 | 77    | ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴿ ﴾   |
| 171 _ 110       | ٤٢    | ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَّ ﴾ |
| ٦١٨             | ٥١    | ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ ﴾                     |
| 778             | ٨٤    | ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ۗ          |
|                 |       | النحل                                                                 |
| ٥               | ۱۸    | ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْـمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَاً ﴾                 |

| لآية                                                                                                           | قمها | الصفحة       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| ﴿ٱدۡخُلُواۡ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنْتُم تَعۡمَلُونَ﴾                                                              | ٣٢   | 7.0          |
| ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴿ اللَّهُ ﴾                                                    | ٣٦   | ٤٣٣_ ٢٥٠     |
| ﴿فَسَّعَلُوٓا ۚ أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾                                                | ٤٣   | ٤٤           |
| ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ﴾                                | ٤٤   | 30_71171_795 |
| ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ | ٥٠   | 197          |
| ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن يَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾                                                                  | ٥٣   | ٥            |
| ﴿ أَلَمُ يَرُواۚ إِلَى اَلطَيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ اَلسَّكَمَاءِ ﴿ ﴾                                       | ٧٩   | 477          |
| ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلسَّتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾                                 | ١.٧  | 417          |
| ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًاۗ ﴾                                     | ۱۲۳  | ٤٣٤          |

# الإسراء

| ٤٠١         | 1          | ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا﴾                             |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| V           | 10         | ﴿مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ ﴾                          |
| 770         | ١٨         | ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ, فِيهَا مَا نَشَآةُ﴾         |
| <b>VV</b> Y | ٣١         | ﴿وَلَا تَقْنُلُوٓا أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَقِ ﴾                                |
| ٤٤٦         | ٥٥         | ﴿وَلَقَدُّ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَىٰ بَغْضٍ ﴾                   |
| Y • A       | ०٩         | ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا تَعْوِيفًا﴾                               |
| 7 • £       | <b>V</b> 9 | ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مِّحْمُودًا﴾                          |
| 791         | ٨٢         | ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ |
| ٨٢٥         | ٨٥         | ﴿ وَيَشَـٰكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ ۚ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدٍ رَبِّي﴾           |

# الكهف

﴿ فُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾

الصفحة رقمها مريم ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ 74-774-777-18. ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ... ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ ۸٧ 7.9 طه ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ﴾ 117 V • V ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ 110 2 2 1 ﴿ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ ﴾ 117 2 2 1 ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا... ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ 178 ٥٦٣ الأنبياء ﴿ فَسَّئُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 04 - 88 - 14 ٧ ﴿لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا V.7 \_ 798 22 ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ ﴾ 70 1 2 9 ﴿وَهُم مِّنَ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ﴾ 197 ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ ﴾

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَتِكِ... (أَنَّ اللَّهِ مَنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَتِكِ...

﴿كُمَا بَدَأْنَا ۚ أَوَّلَ خَـٰلُقِ نُجِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَأً إِنَّا...﴾

12 - 14

1 . 8

£ 7 V

18.

097

| الصفحة      | رقمها   | الآية                                                                                               |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | [       | الحج                                                                                                |
| 091         | ٦ _ ٥   | ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ﴾                                |
| ٧٧٥         | ۳.      | ﴿ فَأَجْتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ                                                     |
| ٤٤٣         | 07      | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ ﴾                                       |
| 791         | V •     | ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱللَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ |
| 777         | VV      | ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ أُرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾                                     |
|             | [       | المؤمنون                                                                                            |
| 918         | ٥٢      | ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّنَّكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا ۚ رَبُّكُمْ فَٱلْقُونِ ﴿ إِنَّ ﴾        |
| 19V         | ٦.      | ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمۡ وَجِلَةً﴾                                       |
| 97          | ۸۹ _ ۸٤ | ﴿ قُلُ لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِا ۚ إِن كَنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ آلَهُ ﴾                            |
|             | [       | النور                                                                                               |
| <b>\\\</b>  | 74      |                                                                                                     |
| ٤٣٠         | 47      | ﴿ أُوْلَتِهِكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾                                                     |
|             | [       | الفرقان                                                                                             |
| 780         | ١٦      | ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا﴾                              |
| 7 099       | ٣٤      | 4.73                                                                                                |
| VV1 _ 787 _ | _ V     | ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ ۚ إِلَا هَا ءَاخَرَ ۚ وَلَا ۗ يَفْتُكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾    |

| الصفحة | رقمها | الآية                                   |
|--------|-------|-----------------------------------------|
| 1 / 9  | ٧٤    | ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا﴾ |

## الشعراء

| 1 V 9 | ٨٤        | ﴿وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞                                                     |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754   | 91 - 91   | ﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ ثُمِّيينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم ۞﴾                                |
| ٤١٠   | 198_198   | ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ١ اللَّهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ                                      |
| ۸۳۳   | Y11 _ Y1. | ﴿وَمَا نَنَزُلُتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَلْبَخِي لَهُمْ وَمَا ۞﴾                              |
| ۳۳۸   | 777 _ 771 | ﴿هَلْ أُنْبِتُّكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ |

## النمل

| ۸V        | ١٤ | ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَاۤ أَنۡفُسُهُمۡ ظُلۡمًا﴾               |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠       | 77 | ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾ |
| ٣٨        | 47 | ﴿ قَالَتُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴿ اللَّهُ ﴾      |
| ٣٢.       | ٤٧ | ﴿قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُّ قَالَ طَتَهِرُكُمْ ﴾          |
| 234 - 423 | 70 | ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ ۞ ﴾         |
| ٥٧٧       | ۸. | ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْتِمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾                                     |

### لقصص

| 254 | **      | وْقَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴿ ﴿ ﴾ |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 240 | 79 _ TV | فَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ (١٠٠٠)   |

| الصفحة         | رقمها | الآية                                                                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |       | العنكبوت                                                                                         |
| <b>79</b> A    | ٥١    | ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلِي عَلَيْهِمْ ﴾                 |
| 187            | ٦٥    | ﴿ فَإِذَا رَكِّبُولُ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوا ٱللَّهَ ﴾                                              |
|                |       | الروم                                                                                            |
| 918            | ٣٢    | ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾                                                       |
|                |       | لقمان                                                                                            |
| 788_171_118_٧. |       | ﴿ يَنْهُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾                             |
| ٥٨١ _ ٤٧٤      | 45    | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾                                                       |
|                |       | السجدة                                                                                           |
| 770 _ 780      | ١٧    | ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾                               |
|                |       | الأحزاب                                                                                          |
| ٨٥٠            | 77    | ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| ۸٦٥            | ٣٣    | ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ﴾                                   |
| 197            | 49    | ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُۥ                                        |

| الصفحة    | رقمها |                                                      | الآية   |
|-----------|-------|------------------------------------------------------|---------|
| 292 _ 393 | ٥٦    | ٱللَّهَ وَمُلَتَبِكَتُهُ يُصُلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ | ﴿ إِنَّ |

### فاطر

﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوّاً ﴾ ٢٨ ٦ ٥٢٥ ١٩٧ ٢٨ ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوّاً ﴾ ٢٨ ١١٧ ٣٥ ـ ٣٥ ٢١٧ ﴿ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَابُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ . . . ﴾ ٣٥ ـ ٣٥ ٣٥ ٢٧٦

### يس

### الصافات

﴿ وَٱلصَّلَقَاتِ صَفًّا ١ ٤١٤ ١ ﴿ فَٱلرَّحِرَتِ زَحْرًا ١ 217 ﴿ فَأَسْتَفْئِمِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ... ( الله عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْ 11 ٣٨ ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ 1. - V9 119 ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ 97 791 ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ ﴿ الْآَلِ 1 2 9 49

| الصفحة           | رقمها   | الآية                                                                                                      |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | ص                                                                                                          |
| 727              | ٥٤      | ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ۞                                                        |
|                  |         | الزمر                                                                                                      |
| ٧٣٤              | ۲٩      | ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُٰلِ﴾                                                                              |
| ۲۳٤ _ ٤٣٩        | ٣.      | ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّ مَّيْتُونَ ﴿ ﴾                                                            |
| 375              | ٣١      | ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندٌ رَبِّكُمْ تَخْلَصِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ       |
|                  |         | غافر                                                                                                       |
| ٣٨٨              | ١٩      | ﴿يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ۞﴾                                                |
| 770              | ٤٦ _ ٤٥ | ﴿وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ٥ ٱلنَّارُ                                                    |
| 711              | ٦.      | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُو اللهُ |
|                  |         | فصلت                                                                                                       |
| 740              | ٣٧      | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيِّلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ ﴾                                                   |
|                  |         | الشورى                                                                                                     |
| ΥΛ٤ <sub>-</sub> | 11      | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْ أَةً وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾                                                |

| الصفحة    | رقمها | الآية                                                                                                     |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 911       | ١٣    | ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِۦ نُوحًا… ﴿ اللَّهُ ﴾                                        |
| 770       | ۲.    | ﴿مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُۥ فِي حَرْثِهِ ۗ﴾                                        |
| V • A     | ٣.    | ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ ﴿ اللَّهُ                                              |
| 207       | ٥٢    | ﴿ وَكَذَٰ لِكَ ۚ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾                                          |
|           |       | الزخرف                                                                                                    |
| 2 2 7     | ٦     | ﴿ وَكُمْ أَرْسَلُنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞                                                     |
| 777       | ٤٥    | ﴿ وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن أُرْسُلِنَا ﴾                                                |
| 780       | ٧١    | ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يَهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْثِثُ ﴾                                          |
| 7.0       | ٧٢    | ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُوكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|           | ĺ     | محمد                                                                                                      |
| ٧٨١       | 77    | ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِ ﴿ اللَّهِ ﴾                                      |
| ۸۲۸ _ ۵۸۶ | ٣٨    | ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَنَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوَا ﴾                               |
|           |       | الفتح                                                                                                     |
| ΛξΙ       | ۲ _ ۱ | ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُّبِينَا ۞﴾                                                              |
| ΛξΥ       | ٥     | ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجَرِى مِن ۞﴾                                        |
| 727       | ٦     | ﴿ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ                                 |
| ٨٤١       | ۱۸ ﴿  | ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ                         |

| الصفحة    | رقمها                                                                                                | الآية                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | ĕ                                                                                                    |                      |
| ٣١٦       | السَّمَاءِ مَآءً مُّبَدِّكًا ﴾ و السَّمَاءِ مَآءً مُبَدِّكًا ﴾                                       | ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ  |
|           | الذاريات                                                                                             |                      |
| ٤٠٨       | ، أَمْرًا اللَّهُ ﴾                                                                                  | ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ  |
|           | الطور                                                                                                |                      |
| <b>V</b>  | اَمَنُواْ وَٱلْبَعَلَٰهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ                                                           | ﴿وَٱلَّذِينَ ءَا     |
| 77.       | بِفَكِكَهَةِ وَلَحْمِ مِّمًا يَشْنَهُونَ اللهُ | ﴿ وَأَمَّدُدُنَّكُمْ |
|           | النجم                                                                                                |                      |
| ٤٠١       | مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرُيَ اللَّهُ ﴿ ١٨ ﴾                                                      |                      |
| ٧٦٦       | يَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ ﴾ ٣٢                                    | ﴿ٱلَّذِينَ يَجْنَ    |
|           | القمر                                                                                                |                      |
| VE1 _ 79. | نَيْءِ خَلَقْتَهُ مِقَدَرِ ﴿ إِنَّا ﴾                                                                | ﴿ إِنَّا كُلَّ شَ    |

فهرس الآيات

| الصفحة | رقمها   | الآية                                                                                                  |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | الرحمن                                                                                                 |
| ٣٩.    | 77      | ﴿ وَيَنْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾                                                          |
| 7 • 1  | ٤٦      | ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّنَانِ ﴿ إِنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 775    | ٥٤      | ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّايُنِ دَانِ                                                                          |
| V9V    | ٦.      | ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞                                                      |
|        |         | الواقعة                                                                                                |
| 77.    | ۲.      | ﴿ وَفَكِكُهُ وَ مِّمًا يَتَخَيِّرُونَ ﴾                                                                |
| 7.0    | 75 _ 77 | ﴿وَحُورً عِينٌ ۞ كَأَمْتَالِ ٱللَّوْلَوِ ٱلْمَكْنُونِ ۞ جَرَآءً ۞﴾                                     |
| 410    | ٨٢      | ﴿ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكذِّبُونَ ١                                                     |
|        |         | الحديد                                                                                                 |
| V94    | ٣       | ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ ۞﴾                                        |
| ٦٨٣    | ۲۱      | ﴿كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾                                                                      |
| ٣١.    | 77      | ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ﴾                                       |
|        |         | الحشر                                                                                                  |
| ٥٦٣    | ٧       | ﴿وَمَآ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ﴾                                                               |

| الصفحة                                  | رقمها           | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                 | الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - | ۲<br>۲ <i>۱</i> | ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى أَبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيّ إِسْرَءِيلَ إِنِّ ﴿ إِنَّ ﴾ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُو وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ ﴿ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                 | الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۹۸۰ _ ۸٦٧                               | ٣               | ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحَقُوا بِهِمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                 | الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177                                     | ۲ ۱٥            | ﴿ اللَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِبَنْلُوكُمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ |
|                                         |                 | القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V£A                                     | ٤               | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّا ﴾ ﴿ (اَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲۰                                     | ٤٢              | ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                 | الحاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٤                                     | ١٣              | ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٢ _ ١٢٢                                | ١٨              | ﴿ يَوْمَهِ لِهِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة    | رقمها   | الآية                                                                                                          |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۳       | 13 _ 73 | ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                            |
|           |         | الجن                                                                                                           |
| £79 _ 72V | ۲۷ _ ۲۲ | ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ١٠٠٠                                                 |
|           |         | المدثر                                                                                                         |
| ٧٦٢       | ٣١      | ﴿ وَيُرْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنَا ﴾                                                                   |
| 717       | ٤٨      | ﴿ فَمَا نَنفَعُهُم شَفَعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ السَّافِعِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم          |
|           |         | القيامة                                                                                                        |
| 441       | 77 _ 77 | ﴿ وَجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ١                                                                               |
|           |         | الإنسان                                                                                                        |
| 707       | \A _ \V | ﴿ وَيُشْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ الْجُهَا زَنِجَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| 771       | ۲۱      | ﴿ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ﴿ اللَّهُ                                                    |
|           |         | المرسلات                                                                                                       |
| 704       | ٤٣ _ ٤١ | ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَاللَّهِ وَفَرَكِهُ مِمَّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ               |

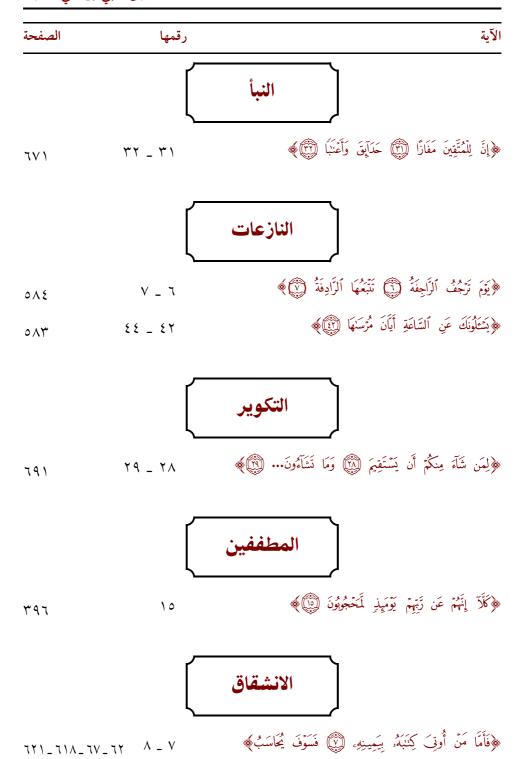

1.11

فهرس الأحاديث الصفحة رقمها الشمس ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلِهَا ۞ فَأَلْهُمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُولُهَا ۞﴾ Λ \_ V ٧.١ الليل ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ١ 797 \_ 77 \_ 7. ١٤ ۱۸۲ العلق ﴿ وَالسَّجُدُ وَاقْتَرِبِ ﴾ 19 777 البينة ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ... ۞﴾  $\lambda \lambda \lambda$ ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ V08 \_ 1VT الماعون ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ ... ﴿ فَا لِللَّهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ 700

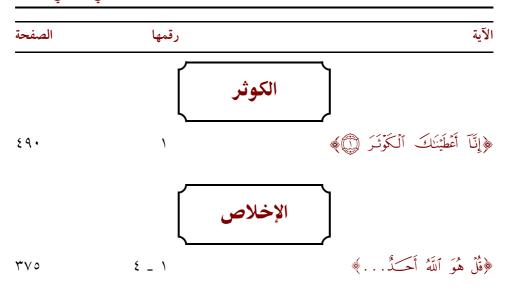

| الصفحة                  | الراوي           | طرف الحديث                         |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| ٤٤٤                     | ابن عباس         | أبعدهما وأطيبهما                   |
| 401                     | ميمونة بنت كردم  | أبها وثن أم طاغية؟.                |
| 117                     | أبو ذر           | أتاني آت من ربي فأخبرني ـ أو قال ـ |
| \ • V                   | أبو ذر           | أتاني جبريل عليه السلام، فبشرني    |
| ٧٥٤                     | _                | أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟      |
| ٦٣٣                     | أبو هريرة        | أتدرون ما المفلس؟.                 |
| V7V . Y £ 0             | أبو هريرة        | اجتنبوا السبع الموبقات             |
| ٤٢٧                     | ابن مسعود        | أجل، إني أوعك كما يوعك             |
| Λξξ                     | أبو هريرة        | أحدثكم بخير دور الأنصار؟           |
| VOV                     | _                | أحسنهم خُلُقاً                     |
|                         |                  | أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس  |
| ٤١٠ ، ٥٩                | عائشة            | وهو                                |
| 274                     | _                | اخرجي فقولي له                     |
| ٧٥٣ ، ١٧٣               | أبو فراس الأسلمي | الإخلاص                            |
| 187                     | رجل من بُلهُجيم  | أدعو إلى الله وحده                 |
|                         |                  | ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب     |
| $\Lambda\Lambda\Lambda$ | _                | كتابا ،                            |
| 700                     | _                | إذا جمع الله الأولين والآخرين      |

| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                                     |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|
|        |                 | إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله              |
| ٤٧     | _               | أجرانٰ                                         |
|        |                 | إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك         |
| 499    | صهيب            | وتعالى                                         |
| 797    | _               | إذا ذكر أصحابي فأمسكوا،                        |
| ۲ • ۸  | _               | إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر             |
|        |                 | إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه            |
| 911    | عائشة           | فأولئك                                         |
| V0 •   | أبو أمامة       | إذا سرّتك حسنتك، وساءتك سيئتك                  |
|        |                 | إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا                  |
| 717    | _               | تدخلوها                                        |
| ٥١٨    | أبو هريرة       | إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة                 |
| 1 • 1  | أبو ذر          | إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها               |
| ٥٥٨    | _               | إذا قبر الميت ـ أو قال أحدكم ـ                 |
| 444    | _               | إذا قضى الله الأمر في السماء                   |
| ١٨٢    | _               | إذا مرض العبد أو سافر كتب                      |
| 018    | _               | إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده                     |
| ٤٥٧    | ابن عباس        | أرأيت إن دعوت هذا العذق                        |
| 740    | قیس بن سعد      | أرأيت لو مررت بقبري                            |
| アスア    | أبو هريرة       | أرأيت هذا الليل قد كان ثم ليس شيء،             |
| 00 •   | النواس بن سمعان | أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر،             |
| 10 A   | ابن عمر         | أرى عبدالله رجلاً صالحاً                       |
| 770    | أم مبشر         | استعيذوا بالله من عذاب القبر                   |
| ٧٤.    | _               | الإسلام علانية، والإيمان في القلب              |
|        |                 | الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً |
|        |                 | رسول الله الإيمان: أن تومن بالله               |
| ٤١٢    | عمر             | وملائكته أن تعبدالله كأنك تراه،                |

| الصفحة     | الراوي          | طرف الحديث                                |
|------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 140        | أنس             | أسلِم                                     |
| 937        | سلمة بن يزيد    | اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمّلوا    |
| ٧٧٣        | عبدالله بن عمرو | الإشراك بالله،                            |
| ٥٤٢، ٣٧٧   | أنس بن مالك     | الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس |
| 9 2 7      | أبو ذرّ         | اصبر وإن كان عبداً حبشياً                 |
| 9 2 7      | _               | اصبروا حتى تلقوني على الحوض               |
| ٤٧٤        | _               | اعبدوا الله وحده                          |
| ۹۷۲، ۲۰۳   | عوف بن مالك     | اعرضوا عليّ رُقاكم                        |
| ٤٧٧        | علي بن أبي طالب | أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء           |
| ١٨٣        | أنس             | اعقلها وتوكل                              |
| 111        | _               | اغزوا باسم الله                           |
| 190        | عوف بن مالك     | افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة        |
| 777        | _               | أفلح وأبيه إن صدق                         |
| 108        | أسامة بن زيد    | أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟             |
| 35, 78     | عمران بن حصين   | اقبلوا البشرى يا بني تميم                 |
| 7771       | أبو هريرة       | أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد        |
| 707        | أبو سعيد        | ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي         |
| ٨٢٨        | عائشة           | ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟      |
| 777        | ابن عمر         | ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم      |
| ٥٤٧        | ابن عمر         | ألا إن ربكم ليس بأعور،                    |
| 904        | _               | ألا أنبئكم بخياركم                        |
|            |                 | ألا تصفون كما تصف الملائكة عند            |
| ٤١٣        | جابر بن سمرة    | ربها؟                                     |
| 7· · · V E | أنس بن مالك     | أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا       |
| ۲۷۸        | عائشة           | أما إنك منهن                              |
|            |                 | أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله،        |
| 917        | جابر بن عبدالله | وخير                                      |

| الصفحة      | الراوي          | طرف الحديث                                     |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|
|             |                 | -<br>أما مررت بوادٍ لك محلاً، ثم مررت به       |
| 019         | أبو رزين        | يهتز                                           |
|             |                 | أما من أحسن منكم في الإسلام فلا                |
| ١٢٨         | _               | يؤاخذ                                          |
| 717         | _               | أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب                |
|             |                 | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا      |
| 174         | _               | الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا                  |
| 111, 771    | _               | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله |
| 3.7.5       | جابر            | أمسكر هو؟                                      |
| ०२६         | _               | إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده               |
| V.0 ( £ 0 ) | ابن مسعود       | إن أحدكم يجمع خلقه                             |
| 79.         | _               | إن أحق مًا أخذتم عليه أجراً كتاب الله          |
| 707         | محمود بن لبيد   | إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر             |
| ov.         | ابن مسعود       | أن أرواحهم في طير خضر                          |
| ،۲۲۷ ،۲۲۲   | ثوبان ۲۶۱، د    | إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي                |
| 307,708     |                 |                                                |
| 19 × 4 ×    | عبدالله بن عمرو | إن أشبه الأمم ببني إسرائيل أمتي                |
|             |                 | إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن               |
| 97109       | عمران بن حصين   | ١ﻟﻠﻪ                                           |
|             |                 | إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما        |
| 9 • 5       | جابر بن عبدالله | بدأ                                            |
| ٦٧٨         | أبو هريرة       | إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء          |
| 117, 1.7    | _               | إن الرقى والتمائم والتولة شرك                  |
| 0 V 9       | _               | إن العبد إذا وضع في قبره                       |
| V           | أبي بن كعب      | إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا            |
|             |                 | إن الله أدخلك الجنة، فلا تشاء أن               |
| 7 / ٤       | بريدة بن الحصيب | تُحمل                                          |

| الصفحة                  | الراوي              | طرف الحديث                                   |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 777                     | أنس                 | إن الله أمرني أن أقرأ عليك                   |
| 1 & 1                   | _                   | إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي             |
| ٧٨                      | _                   | إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات،              |
| 474                     | العباس              | إن الله قد برأ هذه الجزيرة من الشرك          |
|                         |                     | إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من     |
| ٥٢٣                     | عبدالله بن عمرو     | الناس                                        |
| ٤٠١                     | _                   | إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام        |
| 71.                     | جابر بن عبدالله     | إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة         |
| 917                     | أبو هريرة           | إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً     |
| 707                     | جابر                | إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون             |
| 140                     | _                   | إن أول الناس يُقضى يوم القيامة               |
|                         |                     | إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين             |
| 190                     | أنس بن مالك         | فرقة                                         |
| 751 (                   | ابن مسعود ۷۶        | أن تجعل لله نداً وهو خلقك                    |
|                         |                     | إن تُؤَمِّروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في |
| $\Lambda\Lambda\Lambda$ | عليّ                | الدنيا                                       |
| 109                     | _                   | إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم                |
| VVV                     | عبدالله بن أبي أوفى | أن رجلاً أقام سلعة في السوق                  |
| ٧٩                      | سهل بن سعد          | أن رسول الله ﷺ كره المسائل وعابها            |
| ٨٢٨                     | عائشة و عثمان       | إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن               |
| 77.                     | أنس                 | إن في الجنة لسوقاً                           |
|                         |                     | إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في             |
| 777                     | _                   | ظلها                                         |
| $\Lambda\Lambda$ 0      | جبير بن مطعم        | إن لم تجديني فأتي أبا بكر                    |
| ،، ۲۲۰                  |                     | إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم،            |
|                         | أبي أمية الجمحي     |                                              |
| 094 (                   | أوس بن أوس ٢١، ٤٣٦  | إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة                 |

| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                             |
|--------|-----------------|----------------------------------------|
|        |                 | إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل       |
| VV٤    | عبدالله بن عمرو | والديه                                 |
| ۸۳٥    | أبو سعيد        | إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما  |
| 1 • £  | عبدالله بن عمرو | إن نوحاً عَلَيْتُلِمُ لما حضرته الوفاة |
|        |                 | إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه     |
| ٥٨٢    | _               | الهرم                                  |
| 177    | _               | أنا أغنى الشركاء عن الشرك              |
| ٤٣١    | أبو هريرة       | أنا أولى الناس بعيسي ابن مريم          |
| 7.5    | أبو هريرة       | أنا سيد الناس يوم القيامة              |
| ٤٧٢    | عمرو بن عبسة    | أنا نبي                                |
| 573    | سعد بن أبي وقاص | الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل             |
| 1 • 9  | سهل بن سعد      | انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم         |
| 170    | _               | إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب           |
| ٤٨١    | معاوية بن حيدة  | إنكم تتمون سبعين أمة، أنتم خيرها       |
| 0 9 V  | ابن عباس        | إنكم محشورون حفاة، عراة، غرلاً         |
| 947    | _               | إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة    |
| ٤ ٣٣   | ابن مسعود       | إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها    |
| ۹      | أبو واقد الليثي | إنها ستكون فتنة                        |
| ٥٧٦    | ابن عمر         | إنهم الآن يسمعون ما أقول               |
| 070    | ابن عباس        | إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير      |
|        |                 | إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم      |
| A1 E   | _               | خليل ،                                 |
| 807    | العرباض         | إني عند الله مكتوب خاتم النبيين        |
| ۸۳۲    | _               | إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم           |
| 0 8 0  | _               | إني قد حدثتكم عن الدجال حتى            |
| 011    | _               | إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم       |
| ٥٤٧    | ابن عمر         | إني لأنذركموه، وما من نبي إلا          |

| الصفحة    | الراوي           | طرف الحديث                            |
|-----------|------------------|---------------------------------------|
| 727 ,720  | ثوبان            |                                       |
| ۸۰۲       | عوف بن مالك      | أههنا أبو عبيدة بن الجراح؟            |
| 717       | _                | أهون أهل النار عذاباً أبو طالب،       |
|           |                  | أوجزوا في الخطبة فإني أخاف عليكم كفار |
| ٨٤٦       | عقبة بن عمرو     | ً ۔<br>قریش                           |
| 917 , 199 | العرباض          | أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة،     |
|           |                  | أول جيش من أمتي يغزون البحر قد        |
| ۸۸.       | أم حرام          | أوجبوا                                |
| 907       | ابن عباس         | أولياء الله الذين إذا رؤوا ذُكر الله  |
| ΛV ξ      | عائشة            | أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟           |
|           |                  | آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق   |
| ٨٤٣       | _                | بغض                                   |
| V 0 •     | أبو ذرّ          | إيمان بالله وجهاد في سبيله            |
| V £ 9     | أبو هريرة        | إيمان بالله ورسوله                    |
|           |                  | الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون      |
| 777 . 177 | _                | شعبة                                  |
| ٨٥١       | طلحة             | أين السائل عمن قضى نحبه؟              |
| 177, 378  | أبو موسى         | أيها الناس، اتقوا هذا الشرك           |
| 777       | معاوية بن حيدة   | بالإسلام                              |
| 9 5 7     | عبادة بن الصامت  | بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في |
| ٧٨٥       | عبادة بن الصامت  | بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً  |
|           |                  | بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما |
| 9.7       | _                | بدأ                                   |
|           |                  | البرّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في     |
| VEA       | النّواس بن سمعان | نفسك                                  |
| 777       | _                | بشر هذه الأمة بالسناء، والرفعة        |
| £ V 9     | أبو هريرة        | بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب       |

| الصفحة    | الراوي          | طرف الحديث                                 |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| ۸۷۸       | أم سلمة         | بلی إن شاء الله                            |
| ٥٣٧       | _               | بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف               |
| ۸۲٤       | ابن عمر         | بينا أنا نائم أُتيت بقدح لبن فشربت منه حتى |
|           |                 | بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون            |
| ٨٢٢       | أبو سعيد        | وعليهم                                     |
|           |                 | بينا رجل بفلاة من الأرض، إذ سمع            |
| ٤١٦       | _               | صوتاً                                      |
| ٤٩.       | _               | بينما أنا أسير في الجنة                    |
| 713, 710, | عمر بن الخطاب   | بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ إذ طلع      |
| ۹۸۲، ۳۳۷، | 710,            |                                            |
| ۷۹٦ ، ۲۹۷ |                 |                                            |
| 9.0       | أبو ثعلبة       | تأتي أيام، للعامل فيهن أجر خمسين           |
| 799,197   | أسامة بن شريك   | تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داءً        |
| 701       | _               | ترابها الزعفران، وطينها المسك              |
| ۸۹۳       | _               | تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما،           |
| 498       | _               | ترون ربكم عياناً                           |
| 498       | _               | ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر       |
| 78.       | أنس             | تُرى فيه أباريق الذهب والفضة               |
| 47 8      | عائشة           | تزوجني رسول الله ﷺ في شوال                 |
|           |                 | تسألوني عن الساعة، وإنما علمها             |
| ٥٨٣       | جابر بن عبدالله | عند الله                                   |
| 458       | ابن عمر         | تشهد أني رسول الله؟.                       |
|           |                 | تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من           |
| ۲۳۷، ۸۵۷  | عبدالله بن عمرو | عرفت                                       |
| 770       | _               | تعس عبدالدينار، وعبدالدرهم                 |
|           |                 | تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا   |
| 1 1 0     | أبو موسى        | الجهاد                                     |

| الصفحة      | الراوي            | طرف الحديث                             |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|
| 700         | أبو سعيد          |                                        |
|             |                   | تلك الروضة روضة الإسلام، وتلك          |
| ۸٦٠         | عبدالله بن سلام   | العروة                                 |
| VAA         | ابن مسعود         | تلك محض الإيمان                        |
| V 9 9       | عبدالله بن معاوية | ثلاث من فعلهن فقد طعِمَ طعم الإيمان    |
|             |                   | ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا  |
| 777         | أبو ذرّ           | ينظر                                   |
| 540         | أبو أمامة         | ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً         |
| 70.         | _                 | ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ |
| £01         | أنس               | جاء جبریل ﷺ ذات یوم                    |
|             |                   | جـوف الـلـيـل الآخـر، ودبـر الـصـلـوات |
| 710         | أبو أمامة         | المكتوبات                              |
| 315         | أبو سعيد          | حتى إذا خلص المؤمنون من النار،         |
| 098         | عائشة             | حفاة عراة                              |
| VVA         | _                 | الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة        |
| <b>V</b> TT | ابن عباس          | الحنيفية السمحة                        |
| 135, 735    | _                 | حوضي مسيرة شهر،                        |
| 708 , 87.   | أنس               | خبّرني بهن آنفاً جبريل                 |
| 0 8 4       | _                 | خروج الآيات بعضها على إثر بعض          |
|             |                   | خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله  |
| ٨٨٢         | _                 | الملك                                  |
| 98.         | عوف بن مالك       | خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم،     |
| 70.         | أبو سعيد          | درمكة بيضاء، مسك خالص                  |
| 808         | أبو أمامة         | دعوة أبي إبراهيم                       |
| 987         | _                 | الدين النصيحة                          |
| 419         | معاوية بن الحكم   | ذاك شيء يجدونه في صدورهم               |
| ٥٢٣         | زياد بن لبيد      | ذاك عند أوان ذهاب العلم                |

| الصفحة    | الراوي          | طرف الحديث                              |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------|
| ٤٨٩       | أنس             | ذاك نهر أعطانيه الله                    |
| 444       | أنس             | ذروها ذميمة                             |
| 1 V V     | أبو ذر          | ذلك عاجل بشرى المؤمن                    |
| 3 9 7     | أنس             | رخص رسول الله ﷺ في الرقية               |
| 7.7       | _               | سبعة يظلهم الله في ظله                  |
| VOA       | -               | سبقك بها عكاشة                          |
| 007       | _               | ستخرج نار من حضرموت أو من نحو           |
| 017       | _               | ستصالُّحون الروم صلحاً آمنا             |
| 949       | أم سلمة         | ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن       |
| 07.       | _               | السفيه يتكلم في أمر العامة              |
|           |                 | سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا      |
| YY VO     | أنس             | والآخرة                                 |
| 274       | ابن عباس        | سلوني عما شئتم                          |
| ٥٥        | أبو فراس        | سلوني عما شئتم                          |
| १२०       | أبو موسى        | سلوني                                   |
| 019       | أبو هريرة       | سيأتي على الناس سنوات خدّاعات           |
| ۸٣٤       | _               | سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث           |
| 777 , 774 | أبو سعيد        | شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة،           |
| VVO       | أنس بن مالك     | الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين |
| 7.٧       | كعب بن عجرة     | الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي            |
| 444       | _               | الشؤم في المرأة والدار والفرس           |
| V07       | جابر بن عبدالله | الصبر والسماحة                          |
| 150       | عائشة           | صدقتا، إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم |
| VAA       | ابن عمر         | صل صلاة مودع كأنك تراه،                 |
| 444       | أبو رزين        | ضحك ربنا ﷺ من قنوط عباده وقرب           |
| 9.4       | عبدالله بن عمرو | طوبى للغرباء                            |
| 777, 777  | ابن مسعود       | الطيرة شرك، الطيرة شرك                  |

| الصفحة     | الراوي        | طرف الحديث                              |
|------------|---------------|-----------------------------------------|
| ۲۱۸، ۱۲۸،  | عمرو بن العاص | عائشة                                   |
| ۸٧٤ ، ٨٤٩  |               |                                         |
|            |               | عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر        |
| ۸۸.        | أنس بن مالك   | كالملوك                                 |
| ٣٢٥        | أبو هريرة     | عذاب القبر                              |
| 177        | أبو سعيد      | عرضت عليّ الجنة، فذهبت أتناول           |
|            |               | عرضت عليّ النار، فرأيت فيها عمرو بن     |
| ۸٦٣        | أبو هريرة     | فلان                                    |
| ٥٢٢        | عائشة         | على الصراط                              |
|            |               | على المرء المسلم السمع والطاعة فيما     |
| 937        | _             | أحب                                     |
| 7771       | ثوبان         | عليك بكثرة السجود لله،                  |
| ۸۳١        | أبو هريرة     | عليكم بالأمين وأصحابه                   |
| 914        | _             | عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة،         |
| 0 { Y      | _             | عمران بيت المقدس خراب يثرب،             |
| <b>mo.</b> | _             | العيافة، والطيرة، والطرق من الجبت       |
| ۲۳۱        | _             | العين حق، وأصدق الطيرة الفأل            |
| 4.4        | _             | العين حق، ولو كان شيء سابق القدر        |
| 777        | ربيعة بن كعب  | فأعني على نفسك بكثرة السجود             |
|            |               | فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن  |
| <b>YVV</b> | _             | يقولوا                                  |
| 1 & 1      | _             | فإن الله حرم على النار                  |
| V 9 £      | _             | فإن ذلك يذهب عنه                        |
| 440        | أبي بن كعب    | فأنزل الله (قل هو الله أحد              |
| V { T      | ابن عباس      | فأنزل الله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) |
| VV         | _             | فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة          |
| oov        | _             | فأوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم        |

| الصفحة   | الراوي            | طرف الحديث                                 |
|----------|-------------------|--------------------------------------------|
| ١٦٧      | _                 | فأينما لقيتموهم فاقتلوهم                   |
| 171      | جابر بن عبدالله   | فحسمه النبي علي يا يده بمشقص،              |
| ٤١٤      | _                 | فضلنا على الناس بثلاث                      |
|          |                   | فقرأ عليه: ﴿ليسَ البرِّ أَنْ تولُّوا       |
| ٧٤٥      | أبو ذرّ           | وجوهَكم﴾                                   |
| 7 £ £    | ثوبان             | فقراء المهاجرين، الشعثة رؤوسهم             |
| ٣٤.      | معاوية بن الحكم   | فلا تأتهم                                  |
|          |                   | في الإنسان عظم لا تأكله الأرض أبداً        |
| 097      | أبو هريرة         | منه                                        |
| AVI      | فاطمة             | في بيت من قصب                              |
| 189      | البراء            | فيأتيه ملكان [شديدا الانتهار] فـ[ينتهرانه] |
| 750      | _                 | قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي        |
|          |                   | قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما          |
| 170      | أنس               | دعو تني                                    |
|          |                   | قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا         |
| 474      | _                 | مات                                        |
| 000      | أسماء بنت أبي بكر | قام رسول الله ﷺ خطيباً، فذكر فتنة          |
| ٢٥، ١٨   | جابر بن عبدالله   | قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا   |
| ٤٦٨      | أنس               | قد أجبتك                                   |
| 271      | رجل من بني عامر   | قد علّم الله خيراً                         |
| ٨٠٦      | عائشة             | القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث   |
| ٥٨٥      | عبدالله بن عمرو   | قرن يُنفخ فيه                              |
| ٨٠٦      | ابن مسعود         | قرني، ثم الذين يلونهم                      |
| ٧٣٦      | سفيان الثقفي      | قل آمنت بالله ثم استقم                     |
| 779      | سعد بن أبي وقاص   | قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له         |
| 777      | _                 | قل: اللهم اغفر لي وارحمني، وعافني،         |
| 3.7. 877 | أبو بكر           | قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً              |

| الصفحة      | الراوي                | طرف الحديث                            |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
|             |                       | قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل      |
| १९०         | أبو سعيد الأنصاري     | محمد                                  |
|             | •                     | قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل      |
| ٤٩٤         | كعب بن عجرة           | محمد                                  |
|             |                       | قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي، ولم    |
| ۸ • ٩       | أبو جمعة              | يروني                                 |
| 00 •        | النواس بن سمعان       | كالغيث استدبرته الريح                 |
|             |                       | كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن       |
| 987 , 9 . , | حذيفة بن اليمان ٥٨، ٨ | الخير<br>كان خلقه القرآن              |
| ٧٤٨         | عائشة                 | كان خلقه القرآن                       |
| 777         | عائشة                 | كان رسول الله ﷺ يستحب الجوامع من      |
| 737         | معاوية بن الحكم       | كان نبيّ من الأنبياء يخط              |
| 941         | أبو هريرة             | كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء      |
| 009 .V.     | _                     | كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة       |
| 199         | أبو هريرة             | كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي       |
| 79.         | _                     | كل شيء بقدر حتى العجز والكيس          |
| 791         | علاقة بن صُحار        | كل، لعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت |
| 7 £ 1       | أبو أمامة             | كما بين عدن إلى عمان،                 |
|             |                       | كنا نخير بين الناس في زمن النبيِّ ﷺ   |
| ATV         | ابن عمر               | فنخيّر                                |
|             |                       | كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول     |
| Y 0 V       | شداد بن أوس           | ١ ﻟﻠﻪ                                 |
| 977         | أبو ذرّ               | كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون    |
|             |                       | كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم         |
| ۲۸٥         | أبو سعيد              | القرن،                                |
| 401         | أنس                   | 7                                     |
| 775         | أبو هريرة             | لا أجر له                             |

| الصفحة       | الراوي                  | طرف الحديث                            |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
|              |                         | لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله |
| 124          | _                       | إلا الله                              |
| 747          | ابن عباس                | لا آمر أحداً أن يسجد لأحد             |
|              |                         | لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح         |
| १८५          | _                       | القدس                                 |
|              |                         | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على      |
| 9.7          | _                       | الحق                                  |
|              |                         | لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل |
| 148          | _                       | عن                                    |
|              |                         | لا تسبوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم   |
| <b>^ · V</b> | _                       | لو                                    |
| 104          | المقداد بن الأسود       | لا تقتله                              |
| ٤٣٠          | _                       | لا تقولي هكذا                         |
| 079          | أبو هريرة               | لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي          |
| ٥٣٢          | عبدالله بن عمرو         | لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في        |
| ٥٣٤          | أبو هريرة               | لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج         |
| 01.          | _                       | لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال    |
| 040          | _                       | لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر     |
| <b>V</b>     | أبو هريرة               | لا خير فيها، هي من أهل النار          |
| 445          | _                       | لا رقية إلا من عين أو حمة             |
| 77 170       | أبو أمامة الباهلي ٧٥، ٥ | لا شيء له                             |
| 479          | أبو هريرة               | لا طيرة، وخيرُها الفأل                |
| 471          | _                       | لا عدوى ولا طيرة ولا غول              |
| 444          | _                       | لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث      |
|              |                         | لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل       |
| 441          | _                       | الصالح                                |
| ٣٦٦          | _                       | لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر      |

| الصفحة      | الراوي          | طرف الحديث                              |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|
|             |                 |                                         |
| ۹۲، ۲۷، ۲۰۳ | أبو هريرة       | صفر                                     |
| 771         | _               | لا عقر في الإسلام                       |
|             |                 | لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين          |
| 197         | عائشة           | يصومون                                  |
|             |                 | لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله           |
| 711         | ابن مسعود       | الا الله،                               |
| 711         | _               | لا يرد القدر إلا الدعاء                 |
|             |                 | لا يرد النار إن شاء الله من أصحاب       |
| ۸۲۲, ۲3۸    | أم مبشر         | الشجرة                                  |
|             |                 | لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا    |
| V91         | _               | خلق                                     |
| 17, 717     | أبو هريرة       | لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم     |
| ٧٦٤         | _               | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن        |
| 711         | _               | لا يعدي شيءٌ شيئاً                      |
|             |                 | لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من       |
| ١٣٢         | _               | الولد                                   |
| 7 \$ 1      | عائشة           | لا ينفعه إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي    |
| 717         | _               | لا يورد ممرض على مصح                    |
| 797         | جابر            | لا، بل فيما جفت به الأقلام              |
| 107 (1.4    | أبو هريرة       | لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله     |
|             |                 | لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه      |
| ٧٧٣         | _               | من                                      |
| 787         | أبو هريرة       | لبنة من فضة ولبنة من ذهب                |
| 079         | أبو سعيد        | لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر      |
| 400         | _               | لعن الله من ذبح لغير الله               |
| V79         | جابر بن عبدالله | لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه |

| الصفحة   | الراوي          | طرف الحديث                                 |
|----------|-----------------|--------------------------------------------|
| ٥٣٠      | _               | لعنة الله على اليهود والنصاري              |
|          |                 | لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد       |
| ٤٨٠      | _               | قبلي                                       |
| ١٨٠      | أنس             | لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً  |
|          |                 | لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث        |
| 711, 115 | أبو هريرة       | أحد                                        |
| 7 • 9    | _               | لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر         |
| 1 8 0    | _               | لقنوا موتاكم لا إله إلا الله               |
| 194      | _               | لكل داء دواء، فإذا أصيب                    |
| 71189    | _               | لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي         |
|          |                 | لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله            |
| ٥٧٢      | ابن عباس        | أرواحهم                                    |
| 7.7      | _               | لن يدخل أحد الجنة بعمله                    |
| 7.7      | أبو هريرة       | لن ينجي أحداً منكم عمله                    |
| V 1 0    | ابن عباس        | الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين        |
| ٧١٤      | أبو هريرة       | الله أعلم بما كانوا عاملين                 |
| VAA      | ابن عباس        | الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله |
| 770      | أنس             | اللهم آتنا في الدنيا حسنة،                 |
| 474      | _               | اللهم اغفر لي خطئي وجهلي، وإسرافي          |
| 719      | عائشة           | اللهم حاسبني حساباً يسيراً                 |
| ۲1.      | _               | اللهم لك أسلمت، وبك آمنت،                  |
|          |                 | اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب          |
| AVV      | أم سلمة         | عنهم                                       |
| ۸٦٥      | واثلة بن الأسقع | اللهم هؤلاء أهلي، اللهم أهلي أحق           |
| ۸٦٧      | أبو هريرة       | لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال          |
| 74.5     | زید بن أرقم     | لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد            |
| 2 4      | _               | لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد         |

| الصفحة  | الراوي        | طرف الحديث                            |
|---------|---------------|---------------------------------------|
| 049     | _             | ليبيتن قوم من هذه الأمة على طعام      |
|         |               | ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفا، لا   |
| 144     | _             | ساب                                   |
| 717     | _             | ليس شيء أكرم على الله ﷺ من الدعاء     |
| 117     | ابن مسعود     | ليس كما تقولون                        |
| 447     | عائشة         | ليسوا بشيء                            |
| 177     | _             | لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد          |
| 798,779 | جابر          | ما أرى بأساً، من استطاع منكم          |
| 779     | _             | ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن            |
| ٥٨١     | أنس           | ما أعددت لها؟                         |
|         |               | ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل |
| ۲۸۱     | _             | من                                    |
| 194     | _             | ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء    |
| 270     | أبو هريرة     | ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم       |
| 0 8 0   | _             | ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور       |
|         |               | ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل من    |
| 097     | _             | السماء                                |
| ٥٤٤     | _             | ما تذاكرون؟                           |
|         |               | ما غرت على امرأة للنبيّ ﷺ ما غرت على  |
| AVY     | عائشة         | خدبجة                                 |
| ٣٨٦     | عائشة         | ما لك يا عائش حشياً رابية؟            |
| ٤٨٧     | عائشة         | ما لك يا عائشة؟ أغِرت                 |
| 177     | عمرو بن العاص | ما لك يا عمرو                         |
| £ £ V   | _             | ما من الأنبياء نبي إلا أُعطي          |
| V 1 Y   | _             | ما من الناسِ من مسلم يُتوفى له ثلاثة  |
| 777     | _             | ما من دعوة يدعو بها العبد             |
| ٧٨٢     | أبو ذرّ       | ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات |

| الصفحة                  | الراوي          | طرف الحديث                            |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 718                     | _               | ما من مسلم يدعو ليس بإثم              |
| V01                     | أبو رزين        | ما من هذه الأمّة من عبدٍ يعمل حسنة    |
| ٤٨٢                     | ابن مسعود       | ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه    |
| ۱، ۳۰۷                  | علي ۲، ۲۷       | ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة      |
| 0 { 1                   | عبدالله بن عمرو | مدينة هرقل تفتح أولا                  |
| $\Lambda\Lambda\Lambda$ | _               | مروا أبا بكر فليصل بالناس             |
|                         |                 | المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله |
| 0 0 V                   | _               | إلا الله                              |
| 45.                     | _               | الملائكة تتحدث في العنان              |
| ٤١٥                     | ابن عباس        | ملك موكل بالسحاب، معه                 |
| 177                     | عبدالله بن عمرو | مم تضحكون؟ من جاهل يسأل عالماً        |
| 333                     | _               | من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه         |
| 737                     | _               | من أتى عرافاً فسأله عن شيء            |
| ١٨٢                     | _               | من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي    |
| 070                     | عائشة           | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه       |
| 717                     | جابر            | من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل    |
| ۸٤.                     | رفاعة بن رافع   | من أفضل المسلمين                      |
| 777                     | _               | من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد      |
| 198                     | _               | من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل  |
| ۸۱۸                     | أبو هريرة       | من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من    |
| <b>7 V E</b>            | _               | من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك      |
| 777                     | _               | من حلف فقال في حلفه                   |
| 771                     | عائشة ٦٢، ٦٧    | من حوسب يوم القيامة عُذب              |
| 7 • 1                   | _               | من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل      |
| 947                     | _               | من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر،   |
| 477                     | عبدالله بن عمرو | من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك       |
| 101                     | _               | من سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشى على     |

| الصفحة                | الراوي           | طرف الحديث                                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|
| ۷٥٨ ،۷٣٥              | أبو موسى         | من سلم المسلمون من لسانه ويده              |
| 777                   | ثوبان            | من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة         |
| 174,171               | أبو موسى         | من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا          |
|                       |                  | من قال حين يسمع النداء: اللهم رب           |
| 7.0                   | _                | هذه                                        |
| 178                   | أنس              | من قال لا إله إلا الله عند الموت           |
| 1 & 1                 | _                | من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره  |
|                       |                  | من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من   |
| ٨٢١                   | _                | دون الله                                   |
|                       |                  | من قبل مني الكلمة التي عرضت على            |
| 100                   | أبو بكر          | عمي                                        |
| 187 , 180             | _                | من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة |
| 777                   | _                | من كانت عنده مظلمة لأخيه                   |
| 7:1, 737              | جابر             | من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة       |
| ۲۰۱                   | _                | من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله         |
| 7 2 7 . 1 . 7         | ابن مسعود        | من مات يجعل لله نداً أدخل النار            |
| ٧١٤                   | أبو هريرة        | من يولد يولد على هذه الفطرة                |
| V • 1                 | _                | المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من          |
|                       |                  | المؤمن عليها كالطرف، وكالبرق               |
| 177 .18.              | _                | وكالريح                                    |
| VOA                   | أبو سعيد         | مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله        |
| 0 • 9                 | _                | النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت              |
|                       |                  | نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما      |
| 1 × ×                 | أنس              | فيها                                       |
| ٧٠٤                   | يزيد بن أبي حبيب | نعم                                        |
| $\wedge \circ \wedge$ | ابن عمر          | نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل     |
| 717                   | العباس           | نعم هو في ضحضاح من النار،                  |

| الصفحة    | الراوي          | طرف الحديث                           |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| ٧٨٠       | رجل من خثعم     | نعم إيمان بالله                      |
| ٤١١       | عبدالله بن عمرو | نعم، أسمع صلاصل، ثم                  |
| 150       | عائشة           | نعم، عذاب القبر                      |
| <b>7</b>  | أسماء بنت عميس  | نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر      |
| ٦٧٠ ، ٦٦٤ | عتبة بن عبدٍ    | نعم، فیها شجرة تدعی طوبی،            |
| 000       | عبدالله بن عمرو | نعم، كهيئتكم اليوم                   |
| 342       | الزبير          | نعم، ليكررن عليكم                    |
| ٤٤.       | أبو أمامة       | نعم، مُكَلَّم                        |
| ٥٦، ٣٩٣   | أبو سعيد        | نعم، هل تضارون في رؤية الشمس         |
| 747       | خولة بنت حكيم   | نعم، وأحب من ورده عليّ قومك          |
| 777       | أبو هريرة       | نعم، والذي نفسي بيده دحماً دحماً     |
| 707       | جابر بن عبدالله | نعم، ويشربون، ولا يبولون فيها،       |
| ٥٨٨       | ابن عباس        | نعم، يبعث الله هذا، يميتك، ثم يحييك  |
|           |                 | نعم، مهلاً يا عمر، فإن منهم من لو    |
| ٨٥٦       | جابر            | أقسم                                 |
|           |                 | نعم، كأني أنظر إليك تمشي برجلك       |
| V00       | عمرو بن الجموح  | هذه                                  |
|           |                 | نعم، كل يعمل لما خلق له، أو لما ييسر |
| 797       | عمران بن حصين   | له                                   |
| ٥٨        | أنس             | نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء     |
| ٤٠٠       | أبو ذر          | نور أنَّى أراه                       |
| 770       | جابر بن عبدالله | النوم أخو الموت،                     |
| ۸۲٥       | الأسود بن سريع  | هات ما حمدت به ربك ﷺ                 |
| 911       | ابن مسعود       | هذا سبيل الله                        |
|           |                 | هذا وقومه، لو كان الدين عند الثريا   |
| ٨٦٨       | أبو هريرة       | لتناوله                              |
| ۸۳.       | كعب بن مرة      | هذا يومئذ على الهدى                  |

| الصفحة   | الراوي          | طرف الحديث                                     |
|----------|-----------------|------------------------------------------------|
| 777      | زيد بن خالد     | هل تدرون ماذا قال ربكم؟                        |
| 497      | أبو هريرة       | هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر             |
| 700 .VT  | ثابت بن الضحاك  | هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية              |
| /// ///  | عائشة           | هم من آبائهم                                   |
| ٥٤٨      | المغيرة بن شعبة | هو أهون على الله من ذلك                        |
| ٣.,      | جابر            | هو من عمل الشيطان                              |
| 7 • 8    | أبو هريرة       | هي الشفاعة                                     |
| 777, PPF | أبو خزامة       | ھي من ق <i>د</i> ر الله                        |
| ٤٥٠      | أبو هريرة       | وآدم بين الروح والجسد                          |
| 7 • 8    | _               | وأعطيت الشفاعة                                 |
|          |                 | وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند                |
| 1 2 7    | _               | الموت                                          |
| 071      | _               | والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة            |
| 749      | أبو ذر          | والذي نفس محمد بيده، لآنيته أكثر من            |
| ۷۵۲، ۸۲۰ | زید بن أرقم     | والذي نفسي بيده، إن أحدهم ليُعطى قوة           |
| ٦٨٠      | _               | والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى            |
|          |                 | والذي نفسي بيده، لا تفنى هذه الأمة             |
| ٥٣٣      | _               | حتى                                            |
| ٥٧٧      | أنس             | والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع منهم            |
|          |                 | والله لا يــؤمــن، والله لا يــؤمــن، والله لا |
| VVA      | أبو شريح        | يۇمن                                           |
| V 7 1    | سمرة بن جندب    | وأما الرجل الطويل الذي في الروضة               |
| ٥٧٤      | ابن عمر         | وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟                      |
| 071      | _               | وسأحدثك عن أشراطها                             |
| 010      | _               | وسأخبرك عن أشراطها                             |
| ٥١٧      | عمر بن الخطاب   | وسأخبرك عن أشراطها                             |
| 144      | _               | وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي                |

| الصفحة  | الراوي             | طرف الحديث                                   |
|---------|--------------------|----------------------------------------------|
| 717     | _                  | وفر من المجذوم فرارك من الأسد                |
| 375     | _                  | وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان              |
| ٥١٣     | عدي بن حاتم        | ولئن طالت بك حياة                            |
| 444     | أبو سعيد           | وما أدراكم أنها رقية؟                        |
| ٦٦٨     | أبو أمامة          | وما هيي؟.                                    |
|         |                    | ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة           |
| 977     | _                  | جاهلية                                       |
| 078     | _                  | ويبقى شرار الناس، يتهارجون فيها              |
| Λοξ     | أنس                | ويحك ـ أو هبلت ـ أوَ جنة واحدة هي؟!          |
|         |                    | ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر            |
| ٥٦٧     | ابن مسعود          | ربي                                          |
| ٨٢٢     | -                  | ويضرب الصراط بين ظهري جهنم                   |
| ٥٧٤     | أنس                | يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف           |
| 79V .VI | أبو رزين           | يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر             |
| £9V     | أب <i>ي</i> بن كعب | يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله       |
| 700     | _                  | يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر            |
| 1 & &   | أنس                | يا خال: قل لا إله إلا الله                   |
| ۲۱۸     | النعمان بن بشير    | يا عائشة كيف رأيتني أنقذتك من الرجل          |
|         |                    | يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه،       |
| 919     | عائشة              | فهم ٠٠٠                                      |
| 4.8     | عائشة              | يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته |
| 778     | عائشة              | يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه           |
| ۲ • ۸   | عائشة              | يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب         |
| 777     | العباس             | يا عباس، يا عم رسول الله سلوا الله العافية   |
| 179     | _                  | يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصاً،         |
|         |                    | يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك      |
| 140     | _                  | بها                                          |

| الصفحة     | الراوي             | طرف الحديث                               |
|------------|--------------------|------------------------------------------|
| ٥٠٧        | عوف بن مالك        | يا عوف بن مالك، ادخل                     |
| 71 7.9     | عائشة              | يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك         |
| 10.        | معاذ بن جبل        | يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده       |
| 717        | معاذ بن جبل        | يا معاذ، والله إني لأحبك                 |
| 77, 00     | ابن عمر وأبو سعيد  | يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار    |
|            |                    | يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق         |
| V91        | _                  | كذا                                      |
| ٦٣٥        | حذيفة              | يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال    |
| 091        | عائشة              | يبعث الله ﷺ الناس يوم القيامة حفاة       |
| 091        | سودة               | يبعث الناس حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم     |
| 070        | _                  | يتقارب الزمان وينقص العمل، ويلقى         |
| 001        | عائشة              | يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت      |
| 779        | عتبة بن عبدٍ       | يجعل مكان كل شوكة مثل خصوة التيس         |
| 777        | أبو هريرة وحذيفة   | يجمع الله الناس، فيقوم المؤمنون حين      |
| ، ۱۹۵۰ ۲۳۲ | عبدالله بن أنيس ٦٨ | يُحشر الناس يوم القيامة                  |
|            |                    | يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن،          |
| ٨٣٦        | علي                | يحسبون                                   |
|            |                    | يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي |
| 777        | _                  | قلبه                                     |
|            |                    | يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون           |
| 378        | أبو سعيد           | القرآن                                   |
| 715        | عبدالله بن شقیق    | يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي            |
|            |                    | يدخل الجنة من أمتي زمرة، هم سبعون        |
| 127        | _                  | ألفا                                     |
|            |                    | يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير       |
| 1,391,77   | عمران بن حصين ٢٩   | حساب                                     |
| 175        | _                  | يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه ﷺ حتى    |

| الصفحة  | الراوي        | طرف الحديث                                |
|---------|---------------|-------------------------------------------|
| 771     | _             | يرد الناس النار، ثم يصدرون منها بأعمالهم  |
| ٣٨٣     | _             | يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر     |
| ۸ • ۸   | جبير بن مطعم  | يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب         |
| ٦٧٨     | أنس           | يُعطَّى الرجل في الجنة كذا وكذا من النساء |
|         |               | يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل            |
| ١٦٠     | _             | الأوثان                                   |
| 7 \$ 1  | _             | يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً    |
|         |               | يكون الناس مجدبين، فينزل الله تبارك       |
| ٠٧، ٤٢٣ | معاوية الليثي | وتعالى                                    |
| ٥٣٨     | عائشة         | يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ و          |
| 717     | _             | ينزل ربناً ـ تبارك وتعالى ـ كل ليلة       |
| 119     | أبو هريرة     | ينفخ في الصور ـ والصور كهيئة القرن ـ      |
| V       | أنس           | يؤتى بأربعة يوم القيامة، بالمولود         |
|         |               | يؤتى بالهالك في الفترة، والمعتوه،         |
| ٧١٨     | أبو سعيد      | والمولود                                  |
| V97     | _             | يوشك الناس أن يسألوا نبيهم حتى يقول       |
|         |               |                                           |

## فهرس الآثار

| الصفحة | قائله               | الأثر                                             |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|
| ٨٥٠    | عائشة               | أبو بكر                                           |
| 777    | سعيد بن المسيب      | أتحب أن تمقت؟                                     |
| ٤٦     | مالك بن دينار       | أتدري أيّ علم وقعت؟                               |
| ٧٦     | محمد بن الحسن       | اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى                   |
| ١٧٤    | الفضيل بن عياض      | أخلصه وأصوبه، قال: إن العمل إذا                   |
| 950    | أبو حاتم و أبو زرعة | أدركنا العلماء في جميع الأمصار                    |
| V93    | ابن عباس            | إذا وجدت في نفسك شيء فقل                          |
| ٤٧٤    | أبو سفيان           | أسئلة هرقل عظيم الروم لأبي سفيان                  |
| ٥٣٧    | حذيفة               | أما ما كان فيكم أصحاب محمد على الله على الله الما |
| 111    | المغيرة             | أمرنا رسول ربنا ﷺ أن نقاتلكم حتى                  |
| ٤٦     | محمد بن المنكدر     | إنّ العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر             |
| 7.0    | ابن عمر             | إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً                 |
| 775    | ابن عباس            | الأنداد هو الشرك                                  |
| ۲۷۸    | عمار بن ياسر        | إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة،                |
| ۸۳۲    | ابن عمر             | إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار                |
| 440    | طاوس                | أي خير عند هذا أو شر؟ لا تصحبني                   |
| 441    | عكرمة               | تنظر إلى ربها نظراً                               |
| ١٨٨    | أبو قلابة           | الزم سوقك واعلم أن الغنى معافاة                   |

| الصفحة | قائله            | الأثر                                   |
|--------|------------------|-----------------------------------------|
| ٤٤٥    | سعید بن جبیر     |                                         |
| 9 £ £  | الإمام أحمد      | سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى       |
| 199    | أبو عثمان الحيري | علامة السعادة أن تطيع الله              |
| 401    | عوف بن أبي جميلة | العيافة: زجر الطير، والطرق              |
| ०१४    | أنس              | فتح القسطنطينية مع قيام الساعة          |
| 077    | عمر بن الخطاب    | فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير      |
| ٤٤٥    | ابن عباس         | قضى أكثرهما و أطيبهما                   |
| ۸١٤    | محمد بن الحنفية  | قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله    |
| ١٨٧    | قتادة            | كان القوم يتبايعون ويتجرون              |
| 7 • 7  | سفيان بن عيينة   | كانوا يرون النجاة من النار              |
| 199    | الحسن البصري     | كانوا يعملون ما عملوا من أعمال البر     |
| ٣٠١    | إبراهيم النخعي   | كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر      |
| 297    | ابن عباس         | الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب       |
| 111    | الشافعي          | لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله         |
| ٣٠٦    | سعيد بن المسيب   | لا بأس به، إنما يريدون الإصلاح          |
| 977    | أبو قلابة        | لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم    |
| 077    | ابن مسعود        | لا يزال الناس صالحين                    |
| 974    | محمد بن سیرین    | لا، لتقومُن عنّي أو لأقومنه             |
| ٥٣٠    | ابن عمر          | لتركبن سنة من كان قبلكم، خُلوها         |
| 119    | عبدالله بن مسعود | لما قبض رسول الله ﷺ قالت الأنصار        |
| ١٨٧    | -                | لما قدم عبدالرحمن بن عوف المدينة        |
| ٧٦٤    | سفيان بن عيينة   | ليس شيء يزيد إلا ينقص                   |
| ハアト    | سعد بن أبي وقاص  | ما سمعت رسول الله ﷺ يقول لحيّ           |
| 470    | ابن عباس         | ما مُطِر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا    |
| 1.4    | ابن مسعود        | من جاء بالحسنة: من جاء بلا إله إلا الله |
| 111    | أنس              | من كذب بالشفاعة فليس له نصيب            |
| ٣٠٢    | الحسن البصري     | النشرة من السحر                         |

فهرس الأعلام ١٠٣٩

| الصفحة | قائله                 | الأثر                                |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| ۸۷۳    | عبدالله بن أبي أوفى   | نعم، بشرها ببيت في الجنة لا صخب      |
| 7      | عمر                   | نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله    |
| ۸۳۶    | أنس                   | نعم، ولقد أدركت عجائز بالمدينة       |
| ٤٩١    | ابن عباس              | هو الخير الذي أعطاه الله إياه        |
| ٤٩١    | عائشة                 | هو نهر أعطيه نبيكم ﷺ                 |
| ٥٨٥    | قتادة                 | والصديد ما يسيل من لحمه وجلده        |
| ١٦٠    | عبادة بن قرص          | والله ما لى عهد بصلاة                |
| 977    | أيوب السختياني        | ً<br>ولا نصف كلمة                    |
| 908    | ء<br>عبدالله بن مسعود | يا أبا يزيد لو رآك رسول الله ﷺ لأحبك |
| 9 • 1  | ابن مسعود             | يا أيها الناس، إنكم ستحدثون          |

## فهرس الأعلام

بشیر بن سعد: ۹۵

البغوى: ۲۸۰

البيهقي: ٣١٣

ابن التين: ١٥٥

ثابت بن الضحاك: ٣٥٥

ثوبان مولى رسول الله ﷺ: ٢٣١

جابر بن سمرة: ٤١٣

ابن أبي الجدعاء: ٦١٤

أبو جمعة الأنصارى: ٨٠٩

أبو الحارث الصائغ: ٩٤٤

الحارث بن هشام: ٤١٠

حافظ الحكمي: ١٠٤

ابن حجر الهيتمي: ٣٤٨

الحسن بن علي بن خلف = البربهاري

الحسين بن مسعود بن الفراء = البغوي

حماد بن زید : ۲۰۶

حمد بن محمد = الخطابي

حنبل بن إسحاق الشيباني: ٥٦٢

أبو حيان الأندلسي: ١١٩

إبراهيم النخعي: ٣٠١

أحمد بن الحسين = البيهقي

أحمد بن محمد بن سلامة = الطحاوي

أحمد بن محمد بن على = ابن حجر

الهيتمي

أسامة بن شريك: ١٩٢

أسماء بن خارجة: ٩٢٣

أسماء بنت عميس: ٢٨٧

اسماعیل بن أبی خالد: ۸۷۳

إسماعيل بن عبد الرحمن = الصابوني

إسماعيل بن يحيي = المزني

الأشعث بن قيس: ٩٢٥

الآلوسي: ٧٩٥

الآلوسي، محمود: ٥٧٨

أبو أمية الجمحي: ٥٢٦

أوس بن أوس: ٤٣٦

أيوب السختياني: ١٨٨

البراء بن عازب: ١٣٨

البربهاري: ۳۹۷

فهرس الأعلام \_\_\_\_\_

سليمان بن عبد الله بن محمد بن خارجة بن الصلت: ۲۹۰ عبد الوهاب: ١٦٦ أبو خزامة السعديّ: ٢٨٥ سمرة بن جندب: ٧٢١ الخطّابي: ٢٧١ سهل بن حنیف: ۸۸٤ أبو ذر الغفاري: ١٠١ ربعي بن حراش: ٤٢٨ سهل بن سعد: ۱۰۹ الربيع بن خثيم: ٩٥٤ سودة بنت زمعة: ٥٩٨ شداد بن أوس: ۲۵۷ الربيع بن سليمان المرادى: ٢٨١ ربيعة بن كعب الأسلمي: ٢٣١ أبو شريح الخزاعي: ٧٧٨ الصابوني: ۳۹۰ أبو رزين العقيلي: ٣٧٩ ابن رشد المالكي: ٣٤٨ صهیب بن سنان الرومی: ۳۹۹ ضمام بن ثعلبة: ٧٦٩ رفاعة بن رافع الزرقاني: ٨٤٠ الزمخشري: ۱۱۸ طاوس بن کیسان: ۳۲۵ أبو زُميل، سماك بن الوليد: ٧٩٣ الطحاوى: ۲۷۵ الطرطوشي: ۲۱۳ ابن زیاد: ۲۳۸ ابن أبي زيد القيرواني: ٥٥٩ الطفيل بن أبي بن كعب: ٤٩٧ زید بن أرقم: ۲۵۷ عبادة بن قرص الليثي: ١٦٠ العباس بن عبد المطلب: ٢٢٢ زید بن وهب: ۸۳٦ عبد الله بن أبي أمية: ١٣٧ سراقة بن مالك بن جعشم: ٦٩٧ عبد الله بن أنيس : ٥٩٤ سعد بن الربيع: ١٨٨ عبد الله بن سلام: ٤٦٠ سعد بن عبادة: ٤٩٥ عبد الله بن شقيق: ٦١٣ سعید بن جمهان: ۸۸۳ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: سفيان بن عبد الله الثقفي: ٧٣٦ سفیان بن عیینة: ۲۰٦ عبد الله بن عمرو بن العاص: ١٠٣ سفينة مولى رسول الله عِلَيْهُ: ٨٨٣ عبد الله بن مسلم = ابن قتيبة سلام بن أبي مطيع: ٩٢٢ سلمة بن كهيل: ٨٣٧ عبد الله بن معاوية الغاضري: ٧٩٩ عبد الواحد الصفاقسي = ابن التين سلمة بن يزيد الجعفى: ٩٣٥ عتبة بن عبدٍ السلميّ: ٦٦٤ أبو السليل ضريب بن نقير: ٢٦١

سلیمان بن سحمان: ۵۷٦

أبو عثمان الحيري: ٢٠٣

محمد ابن الحنفية: ٨١٤ محمد بن المنكدر: ٢٦ محمد بن الوليد = الطرطوشي محمد بن نصر المروزي: ٢٥٤ محمد جمال الدين القاسمي: ٤٨ محمود بن السيد أفندي = الآلوسي محمود بن عمر = الزمخشري محمود بن لبيد: ٢٥٢ المزني: ۸۰۵ ابن معاذ العنبري: ٣٩٧ معاوية الليثي: ٣٦٤ معاوية بن الحكم السلمي: ٣٢٤ معاوية بن حيدة القشيري: ٤٨١ معدان بن أبي طلحة اليعمري: ٢٣٠ المغيرة بن شعبة: ١١١ المقداد بن الأسود: ١٥٣ أبو موسى الأشعرى: ١٧١ ميمونة بنت كَردَم: ٣٥٦ نعمان بن محمود = الآلوسي النّواس بن سمعان : ٧٤٨ یزید بن أبی حبیب: ۲۹۶

يزيد بن الأخنس: ٦٤١

عدي بن حاتم: ١٣٥ العرباض بن سارية: ٤٥٢ عقبة بن عمرو الأنصاري: ٤٩٥ ابن عقيل الحنبلي: ١٨٩ عكرمة مولى ابن عباس: ٣٩٦ العلاء بن زياد: ٦٥١ علاقة بن صحار السليطي ( عم خارجة ابن الصلت ): ۲۹۲ عمران بن حصين: ١٥٨ عمرو بن العاص: ١٢٧ عمرو بن دینار: ۰۰۹ عمرو بن عبسة: ٥١١ عوف بن أبي جميلة الأعرابي: ٣٥١ عوف بن مالك الأشجعي: ٢٧٨ أبو فراس الأسلمي: ١٧٢ الفضيل بن عياض: ١٧٤ أبو قَبيل المعافري: ٥٤١ قتادة بن دعامة السدوسي: ٤٦ ابن قتيبة الدينوري: ٢٩٢ القرطبي: ۲۷۳ أبو قلابة البصري: ١٨٨ قیس بن سعد: ۲۳۵ كعب بن عجرة: ٤٩٤ مالك بن دينار: ٢٦ مبارك بن محمد الميلي: ٢٥١ أم مبشر الأنصارية: ٥٦١ محمد بن أحمد = القرطبي محمد بن أحمد، أبو الوليد = ابن رشد

المالكي

## فهرس المصادر والمراجع

- 1. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، تأليف: الإمام أبي عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، تحقيق: رضا بن نعسان معطي وآخرين، الناشر: دار الراية ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م.
- 7. إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، تأليف: حمود بن عبدالله التويجري، الناشر: دار الصميعي ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.
- ٣. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العَشرة، تأليف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف ياسر بن إبراهيم، الناشر: دار الوطن ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- 3. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، تأليف: محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ١٤١٤هـ بيروت ـ لبنان.
- ه. إثبات الشفاعة، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: إبراهيم باجس عبدالحميد، الناشر: أضواء السلف، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- ٦. إثبات صفة العلو، تأليف: عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، تحقيق:
   بدر بن عبدالله البدر، الناشر: الدار السلفية، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٧. الأجوبة المرضية فيما سئل (السخاوي) عنه من الأحاديث النبوية، تأليف:
   محمد بن عبدالرحمن السخاوي، تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم،
   الناشر: دار الراية ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ٨. **الآحاد والمثاني،** تأليف: أبي بكر أحمد ابن أبي عاصم، تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة، الناشر: دار الراية \_ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.

- ٩. الأحاديث الضعاف والموضوعات في الأسماء والصفات، تأليف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني، الناشر: دار الخراز \_ جدة /دار ابن حزم \_ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- 10. أحاديث العقيدة التي يُوهم ظاهرها التّعارض في الصّحيحين، تأليف: سليمان بن محمد الدّبيخي، الناشر: مكتبة دار البيان الحديثة \_الطائف، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- 11. **الأحاديث المختارة**، تأليف: ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، الناشر: مكتبة النهضة الحديثة ـ مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ١٢. أحكام الجنائز، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- 17. أحكام الرُّقى وَالتَّمائِم، تأليف: فهد بن ضويان بن عوض السحيمي، الناشر: أضواء السلف ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- 18. أحكام القرآن، تأليف: أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي، تحقيق: علي محمد البيجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر يبروت ـ لبنان.
- 10. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تأليف: محمد بن إسحاق الفاكهي، دراسة وتحقيق: د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.
- 11. **الإخلاص والنية**، تأليف: أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: إياد خالد الطّباع، الناشر: دار البشائر ـ من مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبي، الطبعة الأولى.
- ١٨. الآداب الشرعية والمِنَح المرعيّة، تأليف: أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي،
   الناشر: مؤسسة قرطبة.
- 19. أدب الدنيا والدين، تأليف: أبي الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري، تحقيق: ياسين محمد السّواس، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشق/بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.
- ۲۰. الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد)، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري،
   الناشر: مكتبة دار الاستقامة.

- **٢١. الأذكار،** تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط، الناشر: دار الهدى ـ الرياض، الطبعة السادسة ١٤١٧هـ.
- ۲۲. إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، تأليف: محمد بن على الشوكاني، الناشر: دار الكتب العلمية ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ۲۳. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني، ضبطه وصححه: محمد عبدالعزيز، الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ \_ ١٩٩٦م.
- 17. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف: العلّامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، بإشراف: محمد زهير الشاويش، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- ۲۰. الاستقامة، تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: مكتبة السنة ـ القاهرة، الطبعة الثانية
   ۹۵.۱۲۰۹هـ.
- ٢٦. الأسماء والصفات، تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشدي، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع جدة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ٧٧. **الإصابة في تمييز الصحابة**، تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل عبدالموجود ـ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٢٨. أصول السنة، تأليف: الإمام أحمد بن حنبل، برواية: عبدوس بن مالك العطار، شرح وتحقيق: الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر، الناشر: مكتبة ابن تيمية \_ القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ \_ ١٩٩٦م.
- ٢٩. أصول مذهب الإمام أحمد، تأليف: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الناشر:
   مؤسسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة الرابعة ١٤١٦هـ.
- .٣٠. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطي، الناشر: مكتبة ابن تيمية ١٤٠٨هـ.
- ٣١. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرَّشاد، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، تحقيق: أبي عبدالله أحمد بن إبراهيم أبو العينين، الناشر: دار الفضيلة، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.

- ٣٢. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد الخطّابي، تحقيق: محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعُود، الناشر: مركز إحياء التراث الإسلامي ـ مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- ٣٣. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، الناشر: دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان، سنة النشر: ١٩٧٣م.
- **٣٤. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،** تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقى، الناشر: دار المعرفة بيروت ـ لبنان.
- ٣٥. الاقتصاد في الاعتقاد، تأليف: تقي الدين أبي محمد عبدالغني المقدسي، تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- 77. اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.
- ٣٧. اقتضاء العِلم العمل، تأليف: الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة ١٤٠٤هـ.
- ٣٨. إكمَال المُعلِم بِفَوائِد مُسلِم، تأليف: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، تحقيق: يحيى إسماعيل، الناشر: دار الوفاء \_ مصر، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ٣٩. الأم، تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ.
- 3. أمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع، تأليف: الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي، تحقيق: د. إبراهيم القيسي، الناشر: المكتبة الإسلامية ـ الأردن/دار ابن القيّم ـ الدمام، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- 13. **الأمالي المطلقة،** تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد بن إسماعيل السلفي، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
- 23. **الانتصار للصحابة الأخيار**، تأليف: العلّامة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العبّاد البدر \_ حفظه الله \_، الناشر: دار ابن القيّم \_ الدمام/دار ابن عفان \_ القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.

- ٤٣. أنوار البروق في أنواء الفروق، تأليف: الإمام القرافي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان.
- 33. أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النّشور، تأليف: الحافظ أبي الفرج زين الدين عبدالرحمن ابن رجب، تحقيق: محمد بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- 20. الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفيّة السّادات، تأليف: نعمان بن محمود الآلوسي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ.
- 23. **الإيمان،** تأليف: الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
- 28. البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تأليف: أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكى البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- 24. البحر المحيط، تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي، دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود وآخرين، الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ \_ ١٩٩٣م.
- **19. البداية والنهاية،** تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق: أحمد عبدالوهاب فتيح، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة/ المكتبة التجارية ـ مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- بدائع الفوائد، تأليف: ابن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تأليف: محمد بن علي الشوكاني،
   الناشر: دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة.
- البعث، تأليف: أبي بكر عبدالله بن أبي داود السجستاني، تحقيق: محمد بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
   ١٤٠٧هـ.
- ٥٣. بُغية الباحث عن زوائد مُسند الحارث، تأليف: الحافظ نور الدين علي بن سليمان الهيثمي الشافعي، تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

- **.08 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس،** تأليف: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي، الناشر: دار الكتاب العربي ١٩٦٧ م.
- ٥٥. بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، الناشر: دار الضياء ـ الرياض الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.
- ٥٦. بهجة قلوب الأبرار وقرّة عُيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السّعدي، الناشر: مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة ١٤١١هـ.
- **٥٧.** بيان تلبيس الجهمية، تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، تحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم.
- ٥٨. التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخِر والأول، تأليف: صديق حسن خان، تصحيح وتعليق: د. عبدالحكيم شرف الدين، الناشر: المطبعة الهندية العربية، الطبعة الثانية ١٨٨٢ ـ ١٩٦٣.
- والملوك، تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الناشر: دار الكتب العلمية ـ لبنان/توزيع مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة، الطبعة الثالثة ١٤١١هـ.
- .٦٠ تاريخ بغداد، تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
- 71. تأويل مختلف الحديث، تأليف: أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدِّينَوري، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.
- 77. **التبيان في أقسام القرآن**، تأليف: الإمام ابن قيّم الجوزيَّة، تصحيح وتعليق: طه يوسف شاهين، الناشر: مكتبة ابن تيمية.
- 77. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليف: محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري، الناشر: دار الكتب العلمية \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- 70. تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد، تأليف: عبدالهادي بن محمد عبدالهادي البكري العجيلي، تحقيق: أبي أسامة حسن بن علي بن حسين العواجي، الناشر: أضواء السلف ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- 77. تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.

- 77. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، تأليف: عبدالله بن يوسف بن محمد الزّيلعي، اعتنى به: سلطان بن محمد الطبيشى، الناشر: دار ابن خزيمة، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- 77. التخويف من النار و التعريف بحال دار البوار، تأليف: أبي الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- 79. تذكرة الحُفَّاظ، تأليف: أبي عبدالله شمس الدين مُحمد ابن عثمان الذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.
- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، تأليف: أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم، الناشر: مكتبة دار المنهاج، المملكة العربية السعودية \_ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.
- التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة، تأليف: محمد بن علي العلوي الحسيني، تحقيق: رفعت فوزي عبدالمطلب، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ مطبعة المدنى، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ٧٧. الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف، تأليف: الإمام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين، الناشر: دار ابن كثير ـ بيروت/دار الكلم الطيب ـ بيروت/ مؤسسة علوم القرآن ـ عجمان ـ الإمارات، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ.
- ٧٣. الترغيب والترهيب، تأليف: الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان، الناشر: دار زمزم ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- ٧٤. التسعينية، تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق:
   محمد بن إبراهيم العجلان، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، الطبعة الأولى
   ١٤٢٠هـ.
- ٧٥. تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، تأليف: الشيخ عبدالمحسن العبّاد حفظه الله ـ والشيخ عطية محمد سالم، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ١٤١٢هـ.
- ٧٦. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصُوفين بالتَّدليس، تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.

- ٧٧. التعريفات، تأليف: الشريف علي بن محمد الجرجاني، الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ.
- ٧٨. تعظيم قدر الصلاة، تأليف: الإمام محمد بن نصر المروزي، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د.عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، الناشر: مكتبة الدار ـ المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٧٩. التعيين في شرح الأربعين، تأليف: نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي الحنبلي، تحقيق: أحمد محمد عثمان، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ٠٨. تغليق التعليق على صحيح البخاري، تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، دراسة وتحقيق: سعيد عبدالرحمن موسى، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان/دار عمار للنشر والتوزيع ـ الأردن ـ عمّان، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ٨١. تفسير القرآن العظيم، تأليف: الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة النبوية، دار الحديث ـ القاهرة، الطبعة السادسة ١٤١٣هـ.
- ۸۲. تفسير القرآن، تأليف: أبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم/أبي بلال غنيم بن عباس، الناشر: دار الوطن ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ۸۳. تفسير سورة الإخلاص، تأليف: الحافظ زين الدين عبدالرحمن ابن رجب الحنبلي، تحقيق: محمد بن ناصر العَجمي، الناشر: دار الصميعي ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ.
- ٨٤. تقریب التدمریّة، تألیف: العلّامة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، الناشر: دار الوطن ـ الریاض، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ٨٥. تقريب التهذيب، تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق:
   أبي الأشبال الباكستاني، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الأولى
   ١٤١٦هـ.
- ٨٦. تلبيس إبليس، تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية \_ القاهرة.
- ۸۷. تلخيص أحكام الجنائز، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، الطبعة الثالثة: ١٤١٠هـ.

- ٨٨. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل الناشر: مكتبة ابن تيميَّة.
- ٨٩. تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، تأليف: أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيق: سُكينة الشهابي، الناشر: طلاس للدراسات والترجمة والنشر \_ دمشق، الطبعة الأولى ١٩٨٥م.
- 9. تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري، تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: أبي عبدالرحمن محمد بن علي عجال، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- 91. تلخيص كتاب العلل المتناهية، تأليف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، دراسة وتحقيق: ياسر بن إبراهيم بن محمد، الناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- 97. تمام المنّة في التعليق على فقه السنة، تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: دار الراية، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ.
- 97. التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد، تأليف: أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري، الناشر: مكتبة الأوس ـ المدينة النبوية، الطبعة المغربية ١٣٨٧هـ.
- **٩٤. التنبيهات السنية على العقيدة الواسطيّة،** تأليف: عبدالعزيز الناصر الرشيد، الناشر: دار الرشيد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ.
- 90. التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام، تأليف: عبدالمجيد بن سالم بن عبدالله المشعبي، الناشر: مكتبة الصديق ـ الطائف، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- 97. تهذيب الآثار، تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، قرأه وخرج أحاديثه: أبي فهر محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى \_ مصر.
- 9v. تهذيب التهذيب، تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 1810هـ.
- .٩٨. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: الحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، تحقيق: بشار عوّاد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة السادسة ١٤١٥هـ.

- 99. تهذيب اللغة، تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، الناشر: دار القومية العربية للطباعة ١٣٨٤هـ.
- .١٠٠ تهذيب اللغة، تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: يعقوب عبدالنبي، الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- 1.۱. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، طبعة ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م.
- 11.1. التوكل على الله وعلاقته بالأسباب، تأليف: عبدالله بن عمر الدّميجي، الناشر: دار الوطن ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- 1.۳. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، تأليف: الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، بدون بيانات الطبع.
- 1.6. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- ١٠٥. التيسير بشرح الجامع الصغير، تأليف: محمد بن عبدالرؤوف المناوي، الناشر:
   مكتبة الإمام الشافعي \_ الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٨م.
- 1.1. جامع البيان في تأويل القرآن، تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، حققه وعلق حواشيه: محمود محمد شاكر، راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمود شاكر، الناشر: دار المعارف ـ مصر ـ القاهرة.
- ۱۰۷. جامع البيان في تأويل القرآن، تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- 1.۸. جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تأليف: صلاح الدين أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب/مكتبة النهضة الحديثة ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.
- 1.۹. جامع الرسائل، تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: مطبعة المدني ـ مصر، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.
- 11. الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سُورة الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
- 111. الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، تأليف: مقبل بن هادي الوادعي، الناشر: دار الحرمين 1817هـ القاهرة.

- 111. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تأليف: الإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهير بابن رجب، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- 11۳. جامع بيان العلم وفضله، تأليف: أبي عمر يوسف ابن عبدالبر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- ١١٤. الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،
   الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- 110. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تأليف: الحافظ الخطيب البغدادي، تحقيق: محمود الطحان، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض.
- 117. الجامع لشعب الإيمان، تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبدالعلي عبدالحميد حامد، الناشر: الدار السلفية ـ الهند، الطبعة الأولى 12.7هـ.
- 11۷. جزء ما روي في الحوض والكوثر (ضمن مجموعة رسائل)، تأليف: بقي بن مخلد، تحقيق: عبدالقادر بن محمد عطا صوفي، الناشر: مكتبة العلوم و الحكم، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- 11. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
  - 114. جمال الدين القاسمي وعصره، تأليف: ظافر القاسمي.
- ۱۲۰. الجهاد، تأليف: عبدالله بن المبارك، تحقيق: نزيه حماد، الناشر: الدار التونسية \_ ۱۹۷۲م.
- 1۲۱. الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، ، تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحرَّاني، تحقيق: علي بن حسن بن ناصر وآخرين، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- 1۲۲. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تأليف: ابن قيِّم الجوزية، تحقيق: يوسف علي بديوي، الناشر: مكتبة دار التراث ـ المدينة النبوية، الطبعة الثالثة 181٠.
- 1۲۳. حادي الأرواح إلى بلاد الأَفراح، تأليف: ابن قيِّم الجوزية، تحقيق: علي الشربجي و قاسم النوّري، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ لبنان، الطبعة الثالثة ١٤١٨هـ.

- 1۲٤. حاشية ابن القيم على مختصر المنذري لسنن أبي داود (المطبوع مع عون المعبود)، تأليف: ابن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- 1۲۰. حاشية السندي (المطبوع مع سنن ابن ماجة)، تأليف: أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي، تحقيق: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- 1۲٦. حاشية كتاب التوحيد، تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مؤسسة قرطبة.
- 17۷. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنّة، تأليف: الإمام الحافظ قوّام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني، تحقيق ودراسة: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، الناشر: دار الراية ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.
- 1۲۸. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، الناشر: دار ابن القيم ـ الدمام، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ١٢٩. حقوق النبي ﷺ على أمته، تأليف: محمد بن خليفة بن على التميمي، الناشر: أضواء السلف ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- 1۳۰. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تأليف: الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني، الناشر: دار الفكر للنشر والتوزيع ـ بيروت
- 1۳۱. الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار، تأليف: غالب بن علي عواجي، الناشر: دار لينة للنشر \_ مصر، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- 1۳۲. الخشوع في الصلاة، تأليف: الحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي، تعليق وتخريج: علي حسن علي عبدالحميد، الناشر: دار أشبيليا ـ الرياض ـ السعودية.
- 1۳۳. الخصائص الكبرى، تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: الدكتور محمد خليل هرّاس، الناشر: دار الكتب الحديثية ـ مطبعة المدنى.
- 178. دحض شبهات على التوحيد من سُوء الفهم لثلاثة أحاديث، تأليف: عبدالله بن عبدالله عبدالرحمن أبا بطين، تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر العبدالكريم، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.

- 1۳۰. الدر المنثور في التفسير المأثور، تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- 1٣٦. الدُّرُ النضِيد في إخلاص كلمة التوحيد، تأليف: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: أبي عبدالله الحلبي، الناشر: دار ابن خزيمة، الطبعة الأولى 1٤١٤هـ.
- 1۳۷. درء تعارض العقل والنقل، تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم.
- 1۳۸. الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تأليف: مجموعة من علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى عصرنا هذا، جمعها عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، الناشر: دار العربية بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية 18۰۲هـ.
- 1۳۹. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني، الناشر: دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
- 18. الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه، تأليف: أبي بكر الطرطوشي الأندلسي المالكي، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، الناشر: دار الفكر المعاصر ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- 181. الدعاء، تأليف: أبي عبدالرحمن محمد بن فُضيل بن غزوان الضبي، تحقيق: عبدالعزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي، الناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- 187. دلائل النبوة، تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التَّيمي الأصبهاني، تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد الحميد، الناشر: دار العاصمة \_ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- **١٤٣. الدين الخالص،** تأليف: العلّامة محمد صديق حسن خان، الناشر: مكتبة دار التراث ـ القاهرة.
- 184. ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، تأليف: الحافظ شمس الدين ابن عثمان الذهبي، تحقيق: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، الناشر: مكتبة النهضة الحديثة \_ مكة المكرمة، الطبعة الثانية
- 110. الذخيرة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجّى، الناشر: دار الغرب الإسلامي.

- **١٤٦. ذم التأويل،** تأليف: الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، تحقيق وتخريج: بدر بن عبدالله البدر، الناشر، دار الفتح ـ الشارقة، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- 18۷. ذم الرياء، تأليف: أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد الضرّاب، تحقيق: محمد باكريم محمد باعبدالله الناشر: دار البخاري ـ المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- 11. ذم الكلام وأهله، تأليف: أبي إسماعيل الهروي عبدالله بن محمد بن علي بن مت الأنصاري، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى 1119هـ.
- **١٤٩. الذيل على طبقات الحنابلة،** تأليف: ابن رجب الحنبلي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.
- 10٠. الرحلة في طلب الحديث، تأليف: الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، حققه وعلق عليه: نور الدين عتر، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ.
- 101. الرد على الجهمية، تأليف: عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق: بدر البدر، الناشر: الدار السلفية ـ الكويت، الطبعة الأولى 1٤٠٥هـ.
- 107. الرَدُّ على بشر المريسِّي، تأليف: سعيد بن عثمان الدارمي، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة الحديث ـ فيصل آباد باكستان، طبع في مطبعة الأشرف لاهور باكستان ١٤٠٢هـ.
- 107. الرد على من أنكر الحرف والصوت، تأليف: الشيخ الإمام أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي، تحقيق ودراسة: محمد باكريم عبدالله، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى 181٣هـ.
- 108. الرَدُّ على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخطُّ لما رُوي في ذلك من أحاديث ووجه تأويلها، تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: مشهور حسن سلمان، الناشر: دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ١٥٥. رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه، تأليف: ابن قيّم الجوزية، تحقيق: عبدالله بن محمد المديفر، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- 107. رسالة إلى أهل الثغر، تأليف: أبي الحسن الأشعري، تحقيق: عبدالله شاكر محمد الجنيدي، من مطبوعات مركز البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ١٤١٣هـ.

- 10۷. رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس، تأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: علي رضا بن عبدالله، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
- 10٨. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: الآلوسي البغدادي، الناشر: دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
- ١٥٩. الروح، تأليف: ابن قيِّم الجوزية، تحقيق: يوسف علي بديوي، الناشر: دار
   ابن كثير بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٢٠هـ.
  - 17٠. رُؤية النبي على لربه، تأليف: محمد بن خليفة التميمي، مطبوع على الحاسب الآلي.
- 171. رياض الجنة بتخريج أصول السنة، تأليف: محمد بن عبدالله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين، تحقيق: عبدالله بن محمد عبدالرحيم بن حسين البخاري، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- 177. رياض الصالحين، تأليف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي يروت، الطبعة الأولى 1217هـ.
- 177. الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة، تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود، الناشر: مؤسسة قرطبة.
- 178. الرياض النضرة في مناقب العشرة، تأليف: الإمام أحمد بن عبدالله الطبري «محب الدين الطبري»، اعتنى به وأخرجه: عبدالمجيد طعمه حلبي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
- 170. زاد المسير في علم التفسير، تأليف: عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ.
- 177. زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط \_ عبدالقادر الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بيروت، مكتبة المنار الإسلامية \_ الكويت، الطبعة الثالثة عشرة ١٤٠٦هـ.
- 177. الزهد الكبير، تأليف أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، حققه وخرج أحاديثه وفهرسه: الشيخ عامر أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، الطبعة الثالثة 1991م.
- 17۸. الزهد، تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، تحقيق: عبدالعلي عبدالحميد حامد، الناشر: الدار السلفية بومباي ـ الهند، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ.

- 179. الزهد، تأليف: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر: دار الريان للتراث القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ١٧٠. الزهد، تأليف: عبدالله بن المبارك المروزي، تحقيق: أحمد فريد، الناشر: دار المعارج الدولية ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- 1۷۱. الزهد، تأليف: عبدالله بن المبارك المروزي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت \_ لبنان.
- 1۷۲. الزهد، تأليف: هناد بن السري الكوفي، تحقيق وتخريج: عبدالرحمن الفريوائي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت، الطبعة الأولى 18٠٦هـ ـ ١٩٨٥م.
- 1۷۳. الزهد، تأليف: وكيع بن الجرّاح، تحقيق: عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي، الناشر: دار الصميعي ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.
- 1۷٤. الزواجر عن اقتراف الكبائر، تأليف: أبي العبَّاس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكّي الهيتمي، تحقيق: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- 1۷۰. سلاح المؤمن في الدعاء والذكر، تأليف: أبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام المعروف بابن الإمام، تحقيق: محيي الدين ديب مستو، الناشر: دار ابن كثير/دار الكلم الطيب، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- 1۷٦. سلسلة الأحاديث الصحيحة، تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- 1۷۷. سلسلة الأحاديث الصحيحة، تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ.
- 1۷۸. السنة، تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، تحقيق: باسم بن فيصل الجوابرة الناشر: دار الصميعي ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- 1۷۹. السنّة، تأليف: أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، ومعه ظلال الجنّة في تخريج السنّة ـ بقلم محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي ـ بيروت/دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.
- ۱۸۰. السنة، تأليف: عبدالله بن أحمد ابن حنبل، تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني، الناشر: دار ابن القيّم ـ الدمام، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ۱۸۱. سنن ابن ماجه، تأليف: محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة بيروت ـ لبنان.

- 1۸۲. سنن أبي داود، تأليف: أبي داوُد سليمان بن الاشعث السجستاني الأزدي، الناشر: دار الحديث حمص ـ سورية، الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ.
- 1۸۳. سنن الدارقطني، تأليف: الإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة الثانية 18۰۳هـ.
- 1۸٤. سنن الدارمي، تأليف: الإمام الكبير أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، تحقيق وتعليق وفهرسة: د.مصطفى ديب البغا، الناشر، دار القلم ـ دمشق، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- 1۸٥. السنن الصغرى، تأليف: أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشر: مكتبة الدار ـ المدينة، الطبعة الأولى.
- 1۸۷. السنن الكبرى، تأليف: أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النَّسائي، تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداري و سيِّد كسروىْ حسن، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- 1۸۸. سنن النسائي، تأليف: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي، الناشر: مكتبة المؤيد ـ الرياض/دار المعرفة بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ.
- ۱۸۹. سنن سعید بن منصور، تحقیق: سعد بن عبدالله بن عبدالعزیز آل حُمَیِّد، الناشر: دار الصمیعی ـ الریاض، الطبعة الأولی ۱٤۱٤هـ.
- 19۰. سؤال وجواب في أهم المهمات، تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر العبدالكريم، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ.
- 191. سؤالات أبي عُبيد الآجُري، تأليف: سليمان بن الأشعث السِّجستاني، تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، الناشر: مكتبة دار الإستقامة ـ مكة المكرمة/مؤسسة الريّان ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- 197. سير أعلام النبلاء، تأليف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشرة 1219هـ.
- 19۳. شأن الدعاء، تأليف: سليمان بن حمد الخطابي، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، الناشر: دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.

- 194. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تأليف: محمد بن محمد مخلوف، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان، طبعة بالأوفست عن (الطبعة الأولى ١٣٤٩هـ المطبعة السلفية ومكتبتها).
- 190. شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة و الجماعة، تأليف: أبي القاسم هِبَة الله بن الحسن بن منصُور الطبري اللالكائي، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: دار طيبة ـ الرياض، الطبعة السادسة ١٤٢٠هـ.
- 197. شرح أصول الإيمان، تأليف: العلّامة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، الناشر: دار الوطن، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- 19۷. شرح الأصبهانية، تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد بن عوده السّعوي، مطبوع على الآلة الكاتبة وهي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام.
- ١٩٨. شرح الأصول الخمسة، تأليف: القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني، الناشر:
   مكتبة وهبة، الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ.
- 199. شرح السنة، تأليف: أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، تحقيق: خالد بن قاسم الردادي، الناشر: دار السلف ـ الرياض/دار الصميعي ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ.
- .٢٠٠ شرح السنة، تأليف: إسماعيل بن يحيى المزني، دراسة وتحقيق: جمال عزون، مكتبة الغرباء الأثرية \_ المدينة، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٢٠١. شرح السنة، تأليف: الإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي،
   تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- ٢٠٢. شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور، تأليف: جلال الدين السيوطي، الناشر: دار المعرفة ـ لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ.
- **٢٠٣.** شرح العقيدة الطحاوية، تأليف: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي و شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ.
- ٢٠٤. شرح العقيدة الواسطية، تأليف: محمد خليل الهرّاس، تحقيق: علوي السَّقَّاف،
   الناشر: دار الهجرة ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- ٢٠٥. شرح القصيدة النونية المسماه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، تأليف وتحقيق: محمد خليل هراس، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

- 7.7. شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي و الدكتور نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ.
- ٢٠٧. شرح الورقات في أصول الفقه، تأليف: عبدالله بن صالح الفوزان، الناشر: دار
   المسلم \_ الرياض، الطبعة الثالثة ١٤١٧هـ.
- ۲۰۸. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، تأليف: عبدالله بن محمد الغنيمان،
   الناشر: مكتبة لينة للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ.
- ۲۰۹. شرح كتاب كشف الشبهات، من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ،
   جمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ٢١٠. شرح لمعة الاعتقاد، تأليف: العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حققه وخرج أحاديثه: أشرف بن عبدالمقصود، الناشر: مكتبة طبرية ـ الرياض /مكتبة الإمام البخاري: الدار السلفية للنشر والتوزيع ـ مصر، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ٢١١. شرح مشكل الآثار، تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة الأولى 1٤١٥هـ.
- ۲۱۲. شرح معاني الآثار، تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
- 71٣. الشرك ومظاهره، تأليف: مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي، تحقيق: أبي عبدالرحمن محمود، الناشر: دار الراية \_ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- ٢١٤. الشريعة، تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجرِّي، تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه سيف الناصر، الناشر: مؤسسة قرطبة/توزيع المكتبة المكية ـ مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- ۲۱۰. الشفا بتعریف حقوق المصطفی، تألیف: القاضی أبی الفضل عیاض بن موسی بن عیاض الیحصبی، تحقیق علی محمد البجاوی ـ دار الکتاب العربی ـ بیروت، ۱٤۰۶هـ.
- ٢١٦. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تأليف: محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان، الناشر: مكتبة العبيكان ـ الرياض الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.

- ۲۱۸. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تأليف: القاضي العلامة نشوان بن سعيد الحميري، تحقيق: حسين بن عبدالله العمري وآخرين، الناشر: دار الفكر \_ دمشق \_ سورية.
- 719. الصارم المسلول على شاتم الرسول، تأليف: شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: محمد بن عبدالله الحلواني و محمد كبير أحمد شودري، الناشر: دار بن حزم بيروت ـ لبنان/رمادي للنشر ـ الدمام/المؤتمن ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ٢٢٠. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤١٨هـ.
- **١٢١.** صحيح ابن خزيمة، تأليف: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، تحقيق وتعليق وتخريج: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي.
- **٢٢٢.** صحيح الأدب المفرد، تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: دار الصديق، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- **٢٢٣.** صحيح الترغيب والترهيب، تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- ٢٢٤. صحيح الجامع الصغير وزيادته، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ.
  - ٢٢٥. الصحيح المسند من أسباب النزول، تأليف: مقبل بن هادي الوادعي.
- ٢٢٦. الصحيح المسند من دلائل النبوة، تأليف: مقبل بن هادي الوادعي، الناشر:
   مكتبة ابن تيمية \_ القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.
- **۲۲۷.** صحیح سنن ابن ماجه، تألیف: محمد ناصر الدین الألباني، الناشر: مکتبة المعارف ـ الریاض، الطبعة الأولى ۱٤۱۷هـ.
- ٢٢٨. صحيح سنن أبي داؤد، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف \_ الرياض، الطبعة الثانية: ١٤٢١هـ.
- **٢٢٩.** صحيح سنن الترمذي، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف \_ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.

- . ٢٣٠. صحيح سنن النسائي، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف \_ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ۲۳۱. صحیح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تألیف: محمد ناصر الدین الألباني،
   الناشر: دار الصمیعی ـ الریاض، الطبعة الأولی ۱٤۲۲هـ.
- ٢٣٢. صفة الجنة، تأليف: أبو نُعيم الأصبهاني، تحقيق: علي رضا بن عبدالله بن على رضا، الناشر: دار المأمون للتراث \_ دمشق، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.
- ۲۳۳. صفة الجنة، تأليف: أبي بكر عبدالله بن محمد ابن أبي الدنيا تحقيق: عمرو عبدالمنعم سليم، الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة/مكتبة العلم بجدة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ٢٣٤. صفة النار، تأليف: أبي بكر عبدالله بن محمد ابن أبي الدنيا، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ٢٣٥. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله التركي/كامل محمد الخرّاط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ٢٣٦. الصَّواعِق المرسلة الشِّهابِيَّة على الشُّبه الدَّاحضة الشَّامِيَّة، تأليف: سليمان بن سحمان النجدي الحنبلي، تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الأولى١٤٠٩هـ.
- ۲۳۷. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ.
- ٢٣٨. ضعيف الجامع الصغير وزيادته، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٠هـ.
- 7٣٩. الضّياء الشَّارق في رَدِّ شبهات الماذق المارق، تأليف: سليمان بن سحمان، تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم، الناشر: دار العليان ـ بريدة/دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الرابعة ١٤١٢هـ.
- ۲٤٠. الطبقات الكبرى، تأليف: محمد بن سعد، الناشر: دار صادر ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٣٧٧هـ.
- ٧٤١. طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، تأليف: عبدالله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

- ٢٤٢. طبقات المفسرين، تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي،
   الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
- **٢٤٣. طرح التَّثريب في شرح التَّقريب،** تأليف: أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان.
- 7٤٤. طريق الهجرتين وباب السعادتين، تأليف: أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيِّم الجوزيَّة، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، الناشر: دار ابن القيِّم ـ الدمام، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- ۲۲۰ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذی، تأليف: ابن العربي المالكي، الناشر:
   دار احياء التراث العربي بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- 7٤٦. العبُوديّة، تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد، الناشر: دار الأصالة ـ الأردن، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ٧٤٧. عدة الصَّابرين وذخيرة الشَّاكرين، تأليف: ابن قيِّم الجوزية، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، الناشر: دار ابن الجوزي ـ الدمام، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- **٧٤٨. عذاب القبر وسؤال الملكين،** تأليف: أبو بكر ابن حسين البيهقي، تحقيق: المكتب السلفي لتحقيق التراث، الناشر: مكتبة الثقافة ـ مكة المكرمة.
- **٧٤٩.** عشرون حديثاً من صحيح مسلم، تأليف: العلّامة عبدالمحسن بن حمد العباد، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- . ٢٥٠. عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان، تأليف: سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الغصن، الناشر: دار العاصمة، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- **١٥١.** عقيدة السلف أصحاب الحديث، تأليف: أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصّابوني، تحقيق: بدر بن عبدالله البدر، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.
- ۲۰۲. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ، تأليف: الدكتور ناصر ابن علي عائض الشيخ، الناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- **٢٥٣. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية،** تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي، قدم له وضبطه: خليل الميس، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.

- ٢٥٤. العلل الواردة في الأحاديث النبوية .تأليف: أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الناشر: دار طيبة \_ الرياض، الطبعة: الأولى ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥ م.
- •٢٠٥. علماء نجد خلال ثمانية قرون، تأليف: سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام، الناشر: دار العاصمة ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 1٤١٩هـ.
- **٢٥٦.** عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تأليف: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان، الطبعة الأولى ـ ١٤١٧هـ.
- **٢٥٧.** عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العينى، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان.
- ٢٥٨. عمل اليوم و الليلة، تأليف: أحمد بن شعيب النسائي، راجعه وعلق عليه مركز
   الخدمات والأبحاث الثقافية، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- **٢٥٩.** عمل اليوم والليلة، تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن السُّني، تحقيق: أبو محمد عبدالرحمن كوثر البرني، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية \_ جدة/مؤسسة علوم القرآن \_ بيروت.
- . ٢٦٠. عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٢٦١. غرائب وعجائب الجن، تأليف: بدر الدين عبدالله الشبلي، تحقيق: إبراهيم محمد الجمل، الناشر: دار الرياض للنشر والتوزيع.
- ٧٦٢. غريب الحديث، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق: سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد الناشر: دار المدني، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- 777. غريب الحديث، تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلَّام الهروي، تحقيق: محمد عبدالمعيد خان، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 1797هـ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ الهند.
- **٢٦٤.** غريب الحديث، تأليف: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، توثيق وتعليق: عبدالمعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.

- ۲۲۰. الغنية في مسألة الرؤية، تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني،
   تحقيق: محمد بن عبدالمحسن التركي، الناشر: دار اللواء ١٤١٩هـ.
- **٢٦٦. الفتاوى الحديثيه،** تأليف: أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي، الناشر: مطبعة التقدم العلمية بمصر.
- **١٦٦٧. الفتاوى السعدية،** تأليف: الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي ـ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي ـ ١٤١١هـ.
- 77۸. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدّويش، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع ـ الرياض، الطبعة الثالثة 1218هـ.
- 779. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة الأولى: ١٣٩٩هـ.
- ٢٧٠. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، الناشر: المكتبة السلفية.
- ۲۷۱. فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: الحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبدالمقصود وآخرين، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية \_ المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- 7۷۲. فتح البيان في مقاصد القرآن، تأليف: صديق حسن خان، عنى بطبعه وقدم له وراجعه: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، الناشر: المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت، ١٤١٢هـ.
- 7۷۳. فتح الرَّحيم الملك العلاَّم في علم العقائد والتَّوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، تأليف: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي، تحقيق: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر، الناشر: دار ابن الجوزي ـ الدمام، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ.
- ۲۷٤. فتح القدير، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان، ١٤١٤هـ.
- .۲۷۰ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، تأليف: عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، تحقيق: الوليد بن عبدالرحمن بن محمد آل فريان، الناشر: دار الصميعي ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ۲۷۲. فتح رب البرية (ضمن رسائل في العقيدة)، تأليف: العلّامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الناشر: دار طيبة ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ.

- ۲۷۷. الفتن، تأليف: نعيم بن حماد الخزاعي، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري،
   الناشر: مكتبة التوحيد ـ القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
  - ٢٧٨. الفتوى في الإسلام، تأليف: جمال الدين القاسمي.
- ٢٧٩. الفُتيا ومناهج الافتاء، تأليف: محمد سليمان عبدالله الأشقر، الناشر: مكتبة المنار الإسلامية ـ الكويت، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ.
- ۲۸۰. الفَرق بين الفِرق، تأليف: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفراييني،
   تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشر: مطبعة المدني ـ القاهرة.
- 7۸۱. الفِصَل في الملل والأهواء والنِحل، تأليف: أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري، تحقيق: محمد ابراهيم نصر و عبدالرحمن عميرة، الناشر: دار الجيل ١٤٠٥هـ بيروت \_ لبنان.
- ۲۸۲. الفُصُول في سيرة الرَّسُول، تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القُرشي، تحقيق: باسم الجوابرة و سمير الزهيري، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- 7۸۳. فضل التهليل وثوابه الجزيل، تأليف: الإمام الحافظ الفقيه أبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالله البغدادي المعروف بـ «ابن البناء»، تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- ٢٨٤. فضل الصلاة على النبي ﷺ، تأليف: إسماعيل بن إسحاق القاضي، تحقيق: عبدالحق التركماني، الناشر: رمادي للنشر ـ الدمام، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ٠٢٨٠ فضل الصلاة على النبي على تأليف: إسماعيل بن إسحاق القاضي، تحقيق:
   محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة
   ١٣٩٧هـ.
- ٢٨٦. الفقيه والمتفقه، تأليف: الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق: عادل بن يوسف الغزاوي، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ۲۸۷. الفواکه العِذاب في الرد على من لم يُحَكِّم السنة والکتاب، تأليف: حمد بن ناصر بن عثمان آل مُعَمَّر التميمي الحنبلي، تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر العبدالكريم، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- ۲۸۸. الفوائد، تألیف: ابن قیم الجوزیة، تحقیق: سلیم بن عید الهلالي، الناشر:
   مکتبة الرشد \_ الریاض، الطبعة الأولى ۱٤۲۲هـ.

- ۲۸۹. الفوائد، تأليف: أبي القاسم تمام بن محمد الرازي، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السَّلفي، الناشر: مكتبة الرشد \_ الرياض، الطبعة الثالثة ١٤١٨هـ.
- . ٢٩٠. فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: محمد بن عبدالرؤوف المناوي، الناشر: دار المعرفة بيروت ـ لبنان.
- **. تاعدة في الرّد على الغزالي في التوكل**، تأليف: شيخ الإسلام تقي الدّين أبي العباس أحمد ابن تيميّة، تحقيق: علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل، الناشر: دار الصميعي ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- 797. القاموس المحيط، تأليف: العلّامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة السادسة 1819هـ.
- **٢٩٣.** القائد إلى تصحيح العقائد، المؤلف: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
- ۲۹٤. القدر، تأليف: أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي، تحقيق: عبدالله بن حمد المنصور، الناشر: أضواء السلف ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- **٢٩٥.** قطر الولي على حديث الولي، تأليف: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: إبراهيم هِلال، الناشر: دار إحياء التراث العربي/ دار الباز ـ مكة المكرمة.
- 797. قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، تأليف: جلال الدين السيوطي، تحقيق: خليل محيي الدين الميس، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1200
- ۲۹۷. قواطع الأدلة في أصول الفقه، تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني، تحقيق: د. علي بن عباس بن عثمان الحكمي/عبدالله حافظ أحمد الحكمي، الناشر: مكتبة التوبة، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- **٢٩٨.** قواعد الترجيح عند المفسرين، تأليف: حسين بن علي بن حسين الحربي، الناشر: دار القاسم ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- 799. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

- .٣٠٠. قواعد في التعامل مع العلماء، تأليف: عبدالرحمن مُعلا اللويحق، الناشر: دار الوراق، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٣٠١. القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشفيع، تأليف: شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ٣٠٢. القول السديد في مقاصد التوحيد، تأليف: عبدالرحمن بن ناصر ابن سعدي، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ١٤١٢هـ.
- ٣٠٣. القول المفيد على كتاب التوحيد، تأليف: العلّامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٣٠٤. القيامة الصغرى، تأليف: عمر سليمان الأشقر، الناشر: مكتبة الفلاح ـ الكويت/دار النفائس ـ الكويت، الطبعة الثالثة ١٤١١هـ.
- ٣٠٥. الكاشف عن حقائق السنن، تأليف: شرف الدين الحُسين بن عبدالله بن محمد الطيبي، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ٣٠٦. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (مع شرحها لابن عيسى)، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ.
- ٣٠٧. الكامل في ضعفاء الرّجال، تأليف: أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني، تحقيق: يحيى مختار غزّاوي، الناشر: دار الفكر بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ.
- ٣٠٨. كتاب اعتقاد أهل السنة، تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، وبذيله جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات، تحقيق: جمال عزون، الناشر: دار الريان للنشر والتوزيع ـ الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.
- ٣٠٩. كتاب الإيمان ومعالمه، وسننه، واستكماله، ودرجاته، تأليف: الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.
- ٣١٠. كتاب الإيمان، تأليف: الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة،
   تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت،
   الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.

- ٣١١. كتاب البعث و النشور، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر، الناشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية \_ بيروت \_ لبنان، ١٤٠٦هـ.
- ٣١٢. كتاب التاريخ الكبير، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
- ٣١٣. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ، تأليف: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، دراسة وتحقيق: د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان، الناشر: دار الرشد \_ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٣١٤. كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله على وصفاته، تأليف: محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة، تحقيق وتعليق وتخريج: د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مكتبة الغرباء الأثرية \_ المدينة المنورة، الطبعة الثانية.
- ٣١٥. كتاب التوحيد، تأليف: محمد بن عبدالوهاب، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطبعة العاشرة ١٤١٢هـ.
- ٣١٦. كتاب التوكل على الله، تأليف: أبي بكر عبدالله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، تحقيق: مجدي إبراهيم السيد، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
- ٣١٧. كتاب الثقات، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميميّ البستيّ، تحقيق: محمد عبدالمعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ.
- ٣١٨. كتاب الجرح والتعديل، تأليف: أبي محمد ابن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الرازي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ الهند.
- ٣١٩. كتاب الجهاد، تأليف: ابن أبي عاصم، تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد الحميد، الناشر: دار القلم ـ دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- ٣٢٠. كتاب الرؤية، تأليف: أبي الحسن علي بن عُمر الدَّارقُطني، تحقيق: إبراهيم محمد العلي و أحمد فخري الرّفاعي، الناشر: مكتبة المنار ـ الأردن، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- **٣٢١.** كتاب الصفات، تأليف: أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.

- ٣٢٢. كتاب الضعفاء، تأليف: أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حمّاد العقيلي المكيّ، حققه ووثقه: د. عبدالمعطي أمين قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٣٢٣. كتاب العين، تأليف: أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي.
- ٣٢٤. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تأليف: أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، تحقيق: محمد عبدالسلام شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- ٣٢٥. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف: أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة ١٣٩٢هـ.
- ٣٢٦. كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، تأليف: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
- ٣٢٧. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، تأليف: إسماعيل بن محمد بن محمد العجلوني، أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه أحمد القلاش، نشر وتوزيع: مكتبة التراث الإسلامي ـ حلب.
- ٣٢٨. كشف الشبهات، تأليف: محمد بن عبدالوهاب التميمي، تحقيق: عبدالله بن عايض القحطاني، الناشر: دار الصميعي ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ٣٢٩. الكفاية في علم الرواية، تأليف: الإمام الحافظ المحدث أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق وتعليق: د. أحمد عمر هاشم، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- •٣٣٠. كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، تأليف: الحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الرابعة ١٣٩٧هـ.
- ٣٣١. الكليات ـ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ـ، تأليف: أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش وآخرين، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ.

- ٣٣٢. الكواكب النّيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، تأليف: أبي البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيّال، تحقيق: عبدالقيُّوم عبد ربّ النّبي، الناشر: المكتبة الإمدادية \_ مكة المكرمة، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ.
- ٣٣٣. لسان الميزان، تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية بمطبعة دائرة المعارف النظامية \_ الهند ١٣٢٩هـ.
- ٣٣٤. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، تأليف: الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي، الناشر: دار الجيل بيروت.
- ٣٣٥. اللَّفظ المُكرَّم بخصائص النبي ﷺ، تأليف: محمد بن محمد بن عبدالله الخيضري، تحقيق: محمد الأمين بن محمد محمود الجكني، الناشر: دار البخاري ـ المدينة النبوية، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ.
- ٣٣٦. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، تأليف: أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة/مكتبة العلم جدة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ٣٣٧. لوامع الأنوار البهيَّة وسواطع الأسرار الأثريَّة شرح الدُّرَّة المضيَّة في عقيدة الفرقة المرضيَّة، تأليف: محمد السفاريني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت/دار الخانى ـ الرياض، الطبعة الثالثة ١٤١١هـ.
- ٣٣٨. لوائح الأنوار السَّنية ولواقح الأفكار السُّنيَّة، تأليف: محمد بن أحمد بن سالم السّفاريني، تحقيق: عبدالله بن محمد بن سليمان البصيري، الناشر: مكتبة الرشد \_ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- **. المجروحين** من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار المعرفة 181۲هـ بيروت ـ لبنان.
- .٣٤٠ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: عبدالله محمد الدرويش، الناشر: دار الفكر بيروت ـ لبنان، طبعة ١٤١٢هـ.
- ٣٤١. مجمل اللغة، تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي، دراسة وتحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان، الناشر: مؤسسة الرسالة.

- ٣٤٢. المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السُّليمان، الناشر: دار الوطن ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٣٤٣. المجموع شرح المهذب، تأليف: أبي زكريا محيى الدين بن شرف النّووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، طبعة ١٤١٥هـ.
- ٣٤٤. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ المدينة النبوية٤١٦هـ.
- **٣٤٥.** مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السُليمان، الناشر: دار الثريا ـ الرياض، الطبعة الثانية
- ٣٤٦. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالله عبدالرحمن بن باز، جمع وإشراف محمد بن سعد الشويعر، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ١٤١٣هـ.
- ٣٤٧. مجموعة الرسائل والمسائل النجديّة، لبعض علماء نجد الأعلام، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ.
- ٣٤٨. محاسن التأويل، تأليف: محمد جمال الدين القاسمي، تخريج وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ.
- ٣٤٩. المحتضرين، تأليف: أبي بكر عبدالله بن محمد ابن أبي الدنيا، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ٣٥٠. المحجّة في سير الدلجة، تأليف: ابن رجب الحنبلي، حققه وخرج أحاديثه:
   يحيى مختار غزّاوي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٣٥١. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: القاضي عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: المجلس العلمي بفاس، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.
- ٣٥٢. المحيط في اللغة، تأليف: الصاحب إسماعيل بن عبَّاد، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

- ٣٥٣. مختار الصحاح، تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي الناشر: مكتبة لبنان \_ بيروت ١٩٨٩م.
- ٣٥٤. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تأليف: محمد الموصلي، تحقيق: سيد إبراهيم، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ٣٥٥. مختصر العُلو للعلي الغفار، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ.
- ٣٥٦. مختصر منهاج القاصدين، تأليف: أحمد بن عبدالرحمن ابن قدامة المقدسي، تحقيق: علي حسن علي عبدالحميد، الناشر: دار الفيحاء ـ الأردن/دار عمّار ـ الأردن، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٣٥٧. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الفكر بيروت ـ لبنان، الطبعة الأخيرة ١٤٠٨هـ.
- ٣٥٨. المذكرة في أصول الفقه، تأليف: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الناشر: مكتبة ابن تيمية \_ القاهرة، الطبعة الثالثة ١٤١٦هـ.
- ٣٥٩. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: عبيد الله بن محمد بن عبدالسلام المباركفوري، المطبعة السلفية ـ باكستان، ١٤١٤هـ.
- ٣٦٠. مسألة في التوحيد وفضل لا إله إلا الله، تأليف: يوسف بن حسن بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي، تحقيق: عبدالهادي محمد منصور الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- ٣٦١. مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، تحقيق: زهير الشاويش،الناشر: المكتب الإسلامي ـ ١٤٠٠هـ.
- ٣٦٢. المستدرك على الصحيحين، تأليف: الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابُوري، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- ٣٦٣. مسند أبي بكر الصديق، تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد الأموي المروزي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة ١٤٠٦هـ.
- ٣٦٤. مسند الإمام الشافعي، تأليف: أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.

- ٣٦٥. مسند الروياني، تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني، تحقيق: أيمن علي أبو يماني، الناشر: مؤسسة قرطبة/مكتبة الخراز ـ جدة، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- ٣٦٦. مسند الشاميين، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب اللُخمي الطبراني، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ.
- ٣٦٧. مسند الشهاب، تأليف: أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق وتخريج: حمدي عبدالمجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ٣٦٨. مسند سعد بن أبي وقاص، تأليف: أبي عبدالله أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي، تحقيق وتخريج: عامر حسن صبري، الناشر: دار البشائر الإسلاميّة، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- ٣٦٩. مسند عبد بن حميد (المنتخب)، تأليف: الحافظ عبد بن حميد، تحقيق: أبي عبدالله مصطفى العدوي شلباية، الناشر: دار الأرقم ـ الكويت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- .٣٧٠. المسند، تأليف: أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: عالم الكتب ـ بيروت/مكتبة المتنبي ـ القاهرة، الطبعة من منشورات المجلس العلمي.
- ٣٧١. المسند، تأليف: أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقى، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٨م.
- ٣٧٧. المسند، تأليف: أبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي، حققه وخرج أحاديثه: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث ـ دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- ٣٧٣. المسند، تأليف: أحمد ابن حنبل الشيباني، إشراف: سمير مجذوب، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
  - ٣٧٤. المسند، تأليف: أحمد ابن حنبل الشيباني، تحقيق وتخريج: أحمد شاكر.
- ٣٧٥. المسند، تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المشهور بابن راهويه، تحقيق وتخريج ودراسة: د. عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي، الناشر: مكتبة الإيمان ـ المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

- ٣٧٦. المسند، تأليف: الهيثم بن كليب الشاشي، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، الناشر: مكتبة العلوم والحكم \_ المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٣٧٧. المسند، تأليف: سليمان بن داوُد بن الجارُود الفارسي البصري الشهير بأبي داوُد الطيالسي، الناشر: دار المعرفة بيروت \_ لبنان.
- . ٣٧٨. مصائب الإنسان من مكائد الشيطان، تأليف: أبي اسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٣٧٩. مصباح الزُجاجة في زوائد ابن ماجه، تأليف: الشَّهاب أحمد بن أبي بكر البُوصيرى، تحقيق: موسى محمد علي و عزّت علي عطيَّة، الناشر: دار الكتب الحديثة/مطبعة حسَّان ـ القاهرة.
- .٣٨٠. المصباح المنير، تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، عناية: عادل مرشد، بدون بيانات نشر.
- ٣٨١. المصنف، تأليف: أبي بكر عبدالرزاق بن هَمَّام الصّنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.
- 7۸۲. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تأليف: الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم/أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد، الناشر: دار الوطن ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ٣٨٣. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تأليف: الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٣٨٤. معالم التنزيل، تأليف: الإمام محيي السنّة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه: محمد عبدالله النمر وآخرون، الناشر: دار طيبة \_ الرياض، سنة الطبع: ١٤١٢هـ.
- . معاني القرآن وإعرابه، تأليف: أبي اسحاق إبراهيم بن السري المعروف بالزجاج، شرح وتعليق: د. عبدالجليل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٣٨٦. معاني القرآن، تأليف: أبي بكر زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي/محمد على النجار، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان.

- ٣٨٧. المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، تأليف: عواد بن عبدالله المعتق، الناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ.
- ٣٨٨. المعجم الأوسط، تأليف: الحافظ أبي القاسم بن أحمد الطبراني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله و أبو الفضل عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين ـ القاهرة ١٤١٥هـ.
- ٣٨٩. معجم البلدان، تأليف: ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي، دار صادر \_ بيروت.
- .٣٩٠. معجم الشيوخ الكبير، لشمس الدين الذهبي، تحقيق: الدكتور محمد الحبيب الهيلة، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨ م.
- **. ١٩٩١.** المعجم الكبير، تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفى، الطبعة الأولى.
- **٣٩٢.** المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية ، الناشر: دار التحرير للطبع والنشر، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.
- ٣٩٣. المعجم، تأليف: أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي، تحقيق: د. أحمد بن ميرين سياد البلوشي، الناشر: مكتبة الكوثر ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- **. معرفة السنن والآثار،** تأليف:أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، تخريج وتوثيق وتعليق: عبدالمعطي قلعجي، الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية ـ كراتشي ـ باكستان/دار الوعي ـ حلب ـ القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- **٣٩٥.** المعرفة والتاريخ، تأليف: أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق: أكرم ضياء العُمري، الناشر: مكتبة الدار بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٣٩٦. المُغرب في ترتيب المعرب، تأليف: أبي الفتح ناصر الدين المطرّزي، تحقيق: محمود فاخوري/ عبدالحميد مختار، الناشر: مكتبة دار الاستقامة.
- **. ۳۹۷.** المغني عن حمل الأسفار، تأليف: الحافظ أبي الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي، اعتنى به: أشرف بن عبدالمقصود، الناشر: مكتبة دار طبرية، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٣٩٨. المغني، تأليف: أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة الثالثة ١٤١٧هـ.

- ٣٩٩. مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين الرازي، الناشر: دار الفكر.
- \* ٤٠٠. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي الأثري، الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- 8.۱. المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، الناشر: دار المعرفة يبروت ـ لبنان.
- 2.۲. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تأليف: أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار ابن كثير ـ دار الكلم الطيب ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- 2.5. مقالات الإسلاميين واختلاف المُصَلين، تأليف: أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد، الناشر المكتبة العصرية بيروت 1811هـ.
- **3.3**. مقاييس اللغة، تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبدالسلام هارون، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف: العلامة أبي محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالله حمن القيرواني المالكي، تقديم: الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- ٤٠٦. مقدمة ابن خلدون، تأليف: العلامة ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
- **١٤٠٧.** مكارم الأخلاق، تأليف: أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، الناشر: مكتبة القرآن ـ القاهرة، ١٤١١هـ.
- **١٤٠٨.** المنار المنيف في الصحيح والضعيف، تأليف: ابن قيِّم الجوزية، تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى المعلِّمي، الناشر: دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.
- 8.٩. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيع وزيادات، تأليف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ٤١٠. منظومة في أصول الفقه و القواعد الفقهية، تأليف: العلّامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

فهرس الموضوعات

٤١١. منهاج السنة النبوية، تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ.

- ٤١٢. المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف: الإمام النووي، تحقيق: حازم محمد وعماد عامر، الناشر: دار ابن حيان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٤١٣. المنهاج في شعب الإيمان، تأليف: أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي، تحقيق: حلمي محمد فودة، الناشر: دار الفكر، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
- **٤١٤.** منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، تأليف: محمد الأمين الشنقيطي، من مطبوعات المعهد الشرعي لإعداد الدعاة بشاور \_ باكستان.
  - ٥١٤. الموسوعة الفقهية \_ وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية \_ الكويت.
- ٤١٦. موسوعة المدن العربية والإسلامية، تأليف: د. يحيى شامي، الناشر: دار الفكر العربي، الطبعة الأولى ١٩٩٣م.
- 21۷. موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم هي إعداد: مجموعة من المتخصصين، بإشراف: صالح بن عبدالله بن حميد، الناشر: دار الوسيلة ـ جدة، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- 81۸. الموطأ، تأليف: الإمام مالك بن أنس، رواية: أبي مصعب الزهري المدني، حققه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف/محمود محمد خليل، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- **193**. **الموطأ**، تأليف: الإمام مالك بن أنس، رواية: عبدالله بن مسلمة القعنبي، تحقيق: عبدالله عبدالمجيد تركى، الناشر: دار المغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1999م.
- ٤٢٠. الموقظة في مصطلح الحديث، تأليف: الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، شرحه وعلق عليه: عمرو عبدالمنعم سليم، الناشر: دار أحد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- 271. مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، صنفها وأعدها للتصحيح والطباعة: عبدالعزيز الرومي وآخرين، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- 277. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف: أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي و فتحية علي البجاوي، الناشر: دار الفكر العربي.
- 278. النُبوّات، تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية، تحقيق: عبدالعزيز بن ناصر الطويان، الناشر: أضواء السلف ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.

- 87٤. النهاية في الفتن والملاحم، تأليف: أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: محمد خير طعمة حلبي و خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- 2۲٥. النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف: الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بـ «ابن الأثير»، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى و محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية ـ بيروت.
- ٤٢٦. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصّبابطي، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ٤٢٧. هدي الساري مقدمة فتح الباري، تأليف: الحافظ أحمد بن علي العسقلاني، الناشر: المكتبة السلفية، الطبعة الأولى.
- **١٤٢٨.** الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيّب، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: إياد عبداللّطيف بن إبراهيم القيسي، الناشر: مكتب الرشد ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- 8۲۹. الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تأليف: أبي الحسين علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود وآخرين، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٤٣٠. وصف الفردوس، تأليف: عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- اليوم الآخر (القيامة الكبرى)، تأليف: عمر سليمان الأشقر، الناشر: دار النفائس ـ الأردن، الطبعة الحادية عشرة ١٤٢١هـ.



فهرس الموضوعات

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                                       |
| ٩      | أسباب اختيار الموضوع                                          |
| 11     | منهج البحثمنهج                                                |
| ٣٣     | ● التمهيد                                                     |
| 40     | المبحث الأول: تعريف الفتوى                                    |
| ٣٥     | * المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة                              |
| 49     | * المطلب الثاني: تعريف الفتوى اصطلاحاً                        |
| 49     | ـ القسم الأول: تعريفات المتقدمين                              |
| ٤٢     | ـ القسم الثاني: التعريفات المعاصرة                            |
| ٤٤     | المبحث الثاني: أهمية الفتوى ومنزلتها من الدِّين               |
| ٥١     | المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد                |
| ٥٣     | الوجه الأول: عموم أدلة الكتاب                                 |
| ٥٥     | الوجه الثاني: عموم أدلة السُّنة                               |
| ٥٨     | الوجه الثالث: عمل السلف الصالح                                |
|        | الوجه الرابع: قيام الإجماع وانعقاده على وجوب الإفتاء في مباحث |
| ٧٦     | الاعتقادالاعتقاد                                              |
| ٧٧     | الوجه الخامس: أن الأئمة متتابعون مع تعاقب القرون ومر الدهور   |

| الصفحة | الموضوع                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳     | ● الباب الأول: فتاوى النبي ﷺ في توحيد الله تعالى                                    |
| ٨٥     | توطئة                                                                               |
| ۸۹     | الفصل الأول: فتاوى النبي ﷺ في توحيد الربوبية                                        |
| 97     | الفصل الثاني: فتاوى النبي ﷺ في توحيد الألوهية                                       |
| ١٠١    | المبحث الأوُّل: بيان فضلَ التوحيد وما يكفر من الذنوب                                |
| 1 • 1  | * المطلب الأول: التوحيد أفضل الحسنات                                                |
| 1.0    | * المطلب الثاني: التوحيد مُوْجِبٌ لدخول الجنة                                       |
| ١٠٨    | * المطلب الثالث: مشروعية القتال على التوحيد                                         |
| 117    | * المطلب الرابع: التوحيد يُورِثُ الأمنَ التام والاهتداءَ التام                      |
| ١٢٣    | * المطلب الخامس: التوحيد يكفر الذنوب ويهدم الخطايا                                  |
| 179    | * المطلب السادس: فضل من حقق التوحيد وجَرُّدَه من الشوائب                            |
| 140    | * المطلب السابع: التوحيد سبيل النجاة                                                |
| 184    | * المطلب الثامن: الأمر بمفارقة الدنيا على التوحيد                                   |
| ١٤٧    | * المطلب التاسع: التوحيد سبب نيل الشفاعة يوم القيامة                                |
| 107    | المبحث الثاني: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها                                      |
| ١٧١    | المبحث الثالث: إفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله                                   |
| ١٧١    | * المطلب الأول: الإخلاص                                                             |
|        | ـ المسألة الأولى: ثناء الناس على المرءِ وحمدُهم إياه دون تَعَرُّضٍ منه              |
| ١٧٧    | لذلك لا ينافي الإخلاص                                                               |
| 1 V 9  | _ المسألة الثانية: أن المرء يبلُّغُ بنيتهِ أجرَ العامل إذا مَنْعَهُ العُذر من العمل |
| ١٨٣    | * المطلب الثاني: التوكل                                                             |
|        | ـ المسألة الأولى: لا منافاة بين التوكل وبين التحرز والاحتياط والأخذ                 |
| ١٨٣    | بالأسباب                                                                            |
| 197    | ـ المسألة الثانية: التداوي وتعاطي العلاج                                            |
| 197    | * المطلب الثالث: الخوف                                                              |
| ۲.٧    | ـ نماذج من خوف النبي ﷺ                                                              |
| 711    | * المطلب الرابع: الدعاء                                                             |

نهرس الموضوعات

| الصفحة        | لموضوع                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 717           | ـ المسألة الأولى: الاستعجال مانع من إجابة الدعاء                  |
| 710           | _ المسألة الثانية: من أوقات إجابة الدعاء                          |
| 77.           | _ المسألة الثالثة: أفضل الدعاء                                    |
| 777           | _ المسألة الرابعة: تخيّر الجوامع من الدعاء                        |
| 74.           | * المطلب الخامس: السجود                                           |
| 749           | لفصل الثالث: فتاوى النبي ﷺ في التحذير من الشرك ونهيه عن وسائله    |
| 7 £ 1         | لمبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته                         |
| 7 £ 1         | * المطلب الأول: الشرك أعظم الذنوب                                 |
| 7 2 7         | » المطلب الثاني: الشرك موجب لدخول النار، والخلودِ فيها            |
| 70.           | لمبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك                                 |
| 707           | <ul><li>* المطلب الأول: تعريف الشرك الأصغر</li></ul>              |
| 709           | ـ المسألة الأولى: أحوال اشتراك الرياء مع العمل                    |
| 777           | _ المسألة الثانية: إرادة الإنسان بعمله الدنيا                     |
| 777           | _ مسألة                                                           |
| 779           | <ul> <li>المطلب الثاني: الحلف بغير الله</li> </ul>                |
| ۲۷۸           | * المطلب الثالث: الرقى                                            |
| ۲۷۸           | ـ المسألة الأولى: حكم الرقى                                       |
| 710           | ـ المسألة الثانية: العلاقة بين الاسترقاء والقضاء والقدر           |
| 719           | _ المسألة الثالثة: حكم أخذ الأجرة على الرقية                      |
| 799           | * المطلب الرابع: النُّشْرَة                                       |
| ٣.٧           | » المطلب الخامس: العدوى                                           |
| ٣١٨           | * المطلب السادس: الطّيَرة                                         |
| <b>71</b> 1 1 | ـ المسألة الأولى: حكم الطيرة                                      |
|               | ـ المسألة الثانية: كفارة الطّيرة                                  |
| <b>41</b>     | _ المسألة الثالثة: علاقة الطيرة بالفأل                            |
|               | - المسألة الرابعة: الجمع بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث النافية |
| 444           | الطريق والأحادث المشتة اما                                        |

| الصفحة       | الموضوع                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٦          | * المطلب السابع: الكهانة                                         |
| 441          | _ المسألة الأولى: حكم الكهانة والكهان                            |
| ٣٤.          | _ المسألة الثانية: حكم اتيان الكهان                              |
| 727          | * المطلب الثامن: الخط ٰ ، المطلب الثامن: الخط                    |
| 401          | * المطلب التاسع: الانحناء                                        |
| <b>40</b> £  |                                                                  |
| 777          | <ul> <li>* المطلب الحادي عشر: الاستسقاء بالأنواء</li> </ul>      |
| ۲۷۱          | الفصل الرابع: فتاوى النبي ﷺ في توحيد الأسماء والصفات             |
| <b>4</b> × 4 | المبحث الأول: صفة الضّحكا                                        |
| ۳۸٤          | المبحث الثاني: صفة العلما                                        |
| 497          | المبحث الثالث: صفة الرؤيةالمبحث الثالث: صفة الرؤية               |
| 497          |                                                                  |
| ٤٠٠          |                                                                  |
|              | • الباب الثاني: فتاوى النبي ﷺ في الإيمان بالملائكة والرسل واليوم |
| ٤٠٣          | الآخر والقضاء والقدر                                             |
| ٤٠٥          | الفصل الأول: فتاوى النبي ﷺ في الإيمان بالملائكة                  |
| ٤١٠          | المبحث الأول: صفة إتيان الوحي للنبي ﷺ                            |
| ٤١٣          | المبحث الثاني: صفة صَفً الملائكة                                 |
| ٤١٥          | المبحث الثالث: الملك الموكّل بالسحاب                             |
| ٤١٩          | الفصل الثاني: فتاوى النبي ﷺ في الإيمان بالرسل                    |
| ٤٢٤          | المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل                       |
| ٤٢٤          | * المطلب الأول: صفّات الرسل المقتضية لبشريتهم                    |
| ٤٢٤          | _ المسألة الأولى: رعى الأغنام والسعى للتكسب                      |
| 270          | _ المسألة الثانية: الوقوع في البلاء                              |
| ٤٢٨          | ـ المسألة الثالثة: عدم علم الغيب                                 |
|              | * المطلب الثاني: اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من  |
| ٤٣١          | اشاه                                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٤    | <ul><li>* المطلب الثالث: عددُ الرسل</li></ul>                                                       |
| ٤٣٥    | * المطلب الرابع: اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على الأرض                                              |
| ٤٤.    | المبحث الثاني: الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء                                                 |
| ٤٤.    | * المطلب الأول: إثبات نبوة آدم عَلَيْتُلِمْ                                                         |
| 233    | * المطلب الثاني: الأجل الذي قضاه موسى عَلَيْتُكُمْ                                                  |
| 227    | المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا على المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا على المبحث الثالث |
| 227    | * المطلب الأول: الفتاوى المتعلقة بنبوته ﷺ ودلائلها                                                  |
| 8 8 9  | _ المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة بنبوته ﷺ ودلائلها قبل مولده                                      |
| 8 8 9  | الفرع الأول: ابتداء نبوته ﷺ ووقت كتابتها                                                            |
|        | الفرع الثاني: دعوة إبراهيم بنبوته على الله الله الله الله الله الله الله ال                         |
| ٤٥٣    | وظهور نور عند ولادته                                                                                |
| १०२    | _ المسألة الثانية: الفتاوى المتعلقة بدلائل نبوته بعد بعثته                                          |
| १०२    | الفرع الأول: انقياد الأشجار لأمره ﷺ وامتثالها له                                                    |
| १०१    | الفرع الثاني: إخباره ﷺ بالمغيبات الماضية والمستقبلة                                                 |
| ٤٦٧    | الفرع الثالث: الاستدلال على نبوته بالمسائل العلميّة والأحكام العمليّة                               |
| ٤٧٥    | * المطلبُ الثاني: الفتاوى المتعلقة بخصائصه ﷺ                                                        |
|        | _المسألة الأولى: نصر الله نبيه على بالرعب مسيرة شهر، ومنحُهُ مفاتيح                                 |
| ٤٧٦    | الأرض، وتسميته أحمد، وجعل التراب له طهوراً، وجعل أمته خير الأمم                                     |
| 213    | ـ المسألة الثانية: استسلام قرينه ﷺ، وانقياده له                                                     |
| ٤٨٨    | _ المسألة الثالثة: اختصاصُه ﷺ بالكوثر يوم القيامة                                                   |
| ٤٩٣    | * المطلب الثالث: الفتاوي المتعلقة بحقوقه ﷺ                                                          |
| 0 • 1  | الفصل الثالث: فتاوى النبي ﷺ في الإيمان باليوم الآخر                                                 |
| ٥٠٦    | المبحث الأول: أشراط الساعة                                                                          |
| ٥٠٧    | * المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى                                                                 |
|        | ـ المسألة الأولى: موت رسول الله ﷺ، وفتح بيت المقدس، وظهور                                           |
|        | موت كعُقاص الغنم، واستفاضة المال، ووقوع فتنة تعمّ العرب،                                            |
| ٥٠٧    | وقيام صلح آمِن بين المسلمين والروم                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٣    | ـ المسألة الثانية: فتح كنوز كسرى                                                |
| ٥١٤    | _ المسألة الثالثة: التطاول في البنيان                                           |
| 710    | _ المسألة الرابعة: ولادة الأمة ربتها                                            |
| ٥١٨    | _ المسألة الخامسة: إضاعة الأمانة                                                |
| 019    | _ المسألة السادسة: ظهور الرويبضة                                                |
| 077    | _ المسألة السابعة: رفع العلم «عدم العمل به»                                     |
| ٢٢٥    | _ المسألة الثامنة: التماس العلم عند الأصاغِر                                    |
| ٥٢٨    | _ المسألة التاسعة: اتباع سنن الأمم السابقة                                      |
| ٥٣٢    | _ المسألة العاشرة: فشو الزني                                                    |
| ٥٣٤    | _ المسألة الحادية عشرة: كثرة الهرج                                              |
| ٥٣٥    | _ المسألة الثانية عشرة: تَمنِّي ظهور الدجّال بسبب شدة البلاء                    |
| ٥٣٧    | _ المسألة الثالثة عشرة: وقوع الخسف والمسخ والقذف                                |
| ٥٤٠    | ـ المسألة الرابعة عشرة: فتح القُسْطَنطينيّة                                     |
| ٥٤٣    | <ul> <li>المطلب الثاني: أشراط الساعة الكبرى</li> </ul>                          |
| ٥٤٥    | ـ المسألة الأولى: الدجّال                                                       |
| ٥٤٧    | الفرع الأول: صفة الدجّال                                                        |
| ٥٤٨    | الفرع الثاني: خوارق الدجال                                                      |
| ٥٥٠    | الفرع الثالث: مدة لبث الدجال في الأرض                                           |
| ٥٥٠    | الفرع الرابع: قدر إسراع الدجال في الأرض                                         |
| 001    | <ul> <li>المسألة الثانية: النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب</li> </ul> |
| ٥٥٤    | المبحث الثاني: فتنة القبر وعذابه ونعيمه                                         |
| 008    | * المطلب الأول: فتنة القبر                                                      |
| ۰۲۰    | * المطلب الثاني: عذاب القبر ونعيمه                                              |
| ٥٦٧    | ـ المسألة الأولى: الروح                                                         |
| ०७९    | ـ المسألة الثانية: مستقر أرواح الشهداء                                          |
| ٥٧٣    | _ المسألة الثالثة: سماع الموتى                                                  |
|        | المبحث الثالث: قيام الساعة                                                      |

نهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ٥٨١    | * المطلب الأول: وقت قيام الساعة                                |
| ٥٨٤    | * المطلب الثاني: حقيقة الصور                                   |
| ٥٨٨    | * المطلب الثالث: البعث وكيفيته                                 |
| ٥٩٣    | * المطلب الرابع: صفة الحشر                                     |
| ٥٩٣    | _ المسألة الأولى: صفة حشر عموم الخلق يوم القيامة               |
| 099    | _ المسألة الثانية: صفة حَشْر الكافر ٰ                          |
| 7.1    | * المطلب الخامس: الشفاعة                                       |
| 7.1    | . المسألة الأولى: الشفاعة العظمي «الشفاعة في أهل الموقف»       |
| 7 • 7  | _ المسألة الثانية: الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة           |
| 715    | _ المسألة الثالثة: شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض                   |
| 710    | _ المسألة الرابعة: الشفاعة في أبي طالب لتخفيف العذاب عنه       |
| ۸۱۲    | * المطلب السادس: العرض «الحساب اليسير»                         |
| 777    | <ul><li>* المطلب السابع: الصراط</li></ul>                      |
| 775    | ـ المسألة الأولى: صفة الصراط                                   |
| 375    | _ المسألة الثانية: الصراط موضع الناس حين تبديل الأرض والسماوات |
| 777    | _ المسألة الثالثة: صفات المارين على الصراط                     |
| 777    | _ المسألة الرابعة: أول الناس إجازة على الصراط                  |
| ٨٢٢    | * المطلب الثامن: الورود                                        |
| 777    | <ul> <li>المطلب التاسع: المقاصة (القصاص بين العباد)</li> </ul> |
| ٥٣٦    | * المطلب العاشِر: الحوض                                        |
| 777    | _ المسألة الأولى: إثبات وجود الحوض                             |
| 749    | _ المسألة الثانية: عدد آنية الحوض                              |
| 78.    | _ المسألة الثالثة: سَعةُ الحوض                                 |
| 787    | _ المسألة الرابعة: صفة ماء الحوض                               |
| 754    | - المسألة الخامسة: أول الناس وروداً على الحوض                  |
| 750    | المبحث الرابع: فتاوى النبي ﷺ في الجنة ونعيمها                  |
| 75V    | * اله طلب الأه ان بناء الحنة                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 789    | * المطلب الثاني: تربة الجنة                                       |
| 707    | * المطلب الثالث: إثبات الأكل لأهل الجنة                           |
| 707    | * المطلب الرابع: شراب أهل الجنة                                   |
| 707    | <ul><li>* المطلب الخامس: خلاء أهل الجنة</li></ul>                 |
| 77.    | <ul><li>* المطلب السادس: سوق أهل الجنة</li></ul>                  |
| 771    | * المطلب السابع: ثياب أهل الجنة                                   |
| 778    | <ul><li>* المطلب الثامن: شجر الجنة</li></ul>                      |
| ٦٦٤    |                                                                   |
| 777    | ـ المسألة الثانية: سدر الجنة وطلحُها                              |
| ٦٧٠    | _ المسألة الثالثة: عنب الجنّة                                     |
| 775    | * المطلب التاسع: خيل الجنة وإبلها                                 |
| 770    | * المطلب العاشر: امتناع النوم عن أهل الجنة                        |
| 777    | * المطلب الحادي عشر: جماع أهل الجنة                               |
| ۱۸۲    | المبحث الخامس: فتاوى النبي ﷺ في النار وعذابها                     |
| 717    | * المطلب الأول: مكان النار                                        |
| ٦٨٤    | * المطلب الثاني: شراب أهل النار «طينة الخَبَال»                   |
| ۷۸۲    | الفصل الرابع: فتاوى النبي ﷺ في الإيمان بالقضاء والقدر             |
| 790    | المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب |
| ٧٠٣    | المبحث الثاني: القول في الهداية والإضلال                          |
| ٧١٠    | المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة                        |
| ٧١٠    | <ul> <li>المطلب الأول: حكم أطفال المسلمين</li> </ul>              |
| ٧١٣    | * المطلب الثاني: حكم أطفال الكفار                                 |
|        | • الباب الثالث: فتاوى النبيّ ﷺ في مسائل الإسلام والإيمان والإحسان |
|        | وفضل الصحابة ومكانتهم، والاعتصام بالكتاب والسنة،                  |
| ٧٢٥    | والإمامة وحقوق الأئمة، والولاية                                   |
| ٧٢٧    | الفصل الأول: فتاوى النبيِّ ﷺ في مسائل الإسلام والإيمان والإحسان   |
| ٧٣٢    | المبحث الأول: فتاوى النبي ﷺ في مسائل الإسلام                      |

فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| V77    | * مطلب: تفسير الإسلام                                                |
| ٧٣٩    | المبحث الثاني: فتاوى النبي ﷺ في مسائل الإيمان                        |
| ٧٣٩    | * المطلب الأول: تفسير الإيمان                                        |
| V      | * المطلب الثاني: بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان                   |
| V07    | <ul> <li>المطلب الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه</li> </ul>             |
| ٧٦٥    | * المطلبُ الرابع: عَدُّ بعضُ الكبائر                                 |
| ٧٨٢    | <ul> <li>المطلب الخامس: حكم مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة</li> </ul> |
|        | * المطلب السادس: حكم الوساوس الواردة على القلوب، والواقعة في         |
| ۲۸۷    | النفوس                                                               |
| ٧٩٥    | المبحث الثالث: فتاوى النبيّ ﷺ في مرتبة الإحسان                       |
|        | الفصل الثاني: فتاوى النبي ﷺ في فضل الصحابة ﷺ والمفاضلة بينهم، وفي    |
| ۸۰۱    | الخلافةالخلافة                                                       |
| ٨٠٦    | المبحث الأول: فتاوى النبي ﷺ في فضل عامة الصحابة                      |
| ٨٠٦    | * مطلب: الشهادة لهم بالخيريّة                                        |
| ۸۱۱    | المبحث الثاني: فتاوى النبي ﷺ في فضل الخلفاء الراشدين                 |
| ۸۱۲    | ب المطلب الأول: فتاوى النبي ﷺ في فضائل أبي بكر الصدّيق ﷺ             |
| ۸۱۲    | ـ المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله ﷺ                     |
| ۸۱۷    | ـ المسألة الثانية: دعوته من أبواب الجنة كلها                         |
| ۸۱۹    | ـ المسألة الثالثة: الإخبار بجوازه الصراط                             |
| ۸۲۱    | * المطلب الثاني: فتاوي النبي ﷺ في فضائل عمر بن الخطاب ﷺ              |
| ۸۲۱    |                                                                      |
| ٨٢٢    | _ المسألة الثانية: سلامة دينه، وشدة تمسكه به، وقوته فيه              |
| ۸۲٤    | _ المسألة الثالثة: علمُهُ صَلِحَهُ وحسن سياسته للناس                 |
|        | * المطلب الثالث: فتاوى النبي ﷺ في فضائل عثمان بن عفان ﷺ              |
|        | _ المسألة الأولى: استحياء الملائكة منه رهيه على المسائلة الأولى:     |
|        | ـ المسألة الثانية: الشهادة له بالثبات على الهدى عند نزول الفتنة به   |
|        | * المطلب الرابع: فتاوى النس على في فضائل على بن أب طالب الله الم     |

|                       | الموصوع                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۲                   |                                                                                                       |
| 149                   | المبحث الثالث: فتاوى النبي على فضل أصناف معينة من الصحابة اللله المبحث الثالث:                        |
| 149                   | <ul><li>* المطلب الأول: فضل أهل بدر</li></ul>                                                         |
| ٨٤١                   | * المطلب الثاني: فضل أهل الحديبية                                                                     |
| ٨٤٣                   | <ul> <li>* المطلب الثالث: فضل الأنصار</li> </ul>                                                      |
| Λξξ                   | _ المسألة الأولى: الشهادة لهم بالخير وتفاضلهم في ذلك                                                  |
| ٨٤٦                   | _ المسألة الثانية: فضل أصحاب العقبة                                                                   |
| Λ٤Λ                   | المبحث الرابع: فتاوى النبي ﷺ في أعيان بعض الصحابة                                                     |
| Λ٤Λ                   | * المطلب الأول: فتاوى النبي ﷺ في فضل بعض الصحابة من الرجال                                            |
| ΛξΛ                   | ـ المسألة الأولى: فضل أبي عبيدة بن الجراح 🤲                                                           |
| ۸٥٠                   | _ المسألة الثانية: فضل طلحة بن عبيد الله ﷺ                                                            |
| 104                   | _ المسألة الثالثة: فضل حارثة بن سراقة الأنصاري ر الله الثالثة: فضل حارثة بن سراقة                     |
| 105                   | ـ المسألة الرابعة: فضل عمرو بن الجموح الأنصاري السلميّ ﷺ                                              |
| 701                   | _ المسألة الخامسة: فضل عكاشة بن محصن الأسدي را الله الله الله الله الله الله الله ا                   |
| $\wedge \circ \wedge$ | ـ المسألة السادسة: فضل عبدالله بن عمر 🐞                                                               |
| ۸٦٠                   | _ المسألة السابعة: فضل عبدالله بن سلام د                                                              |
| ١٢٨                   | ـ المسألة الثامنة: فضل أُبَي بن كعب رهيه الله الثامنة: فضل أُبَي بن كعب الله المسألة الثامنة:         |
| 777                   | _ المسألة التاسعة: فضل أكثم بن الجَوْن را اللهُوْن اللهُ اللهُ التاسعة: فضل أكثم بن الجَوْن الله الله |
| $\lambda$ 7 $\xi$     | ـ المسألة العاشرة: فضل واثلة بن الأسقع 🤲                                                              |
| ٧٢٨                   | _ المسألة الحادية عشرة: فضل سلمان الفارسي رها المسألة الحادية عشرة:                                   |
| ۸٧٠                   | * المطلب الثاني: الفتاوى الواردة في فضل بعض الصحابيات                                                 |
| ۸٧٠                   | ـ المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة ببعض أزواج النبي ﷺ                                                 |
| 149                   | ـ المسألة الثانية: الفتاوى المتعلقة بصحابيات أخَر                                                     |
| ۸۸۲                   | المبحث الخامس: فتاوى النبي عليه في الخلافة                                                            |
|                       | الفصل الثالث: فتاوى النبيّ على في الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة                               |
| 191                   | والتحذير من البدع وأهلها                                                                              |
| 193                   | المبحث الأول: فتاوى النبي ﷺ في الاعتصام بالكتاب والسنة                                                |

| الصفحة  | الموضوع                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 9 • ٧   | المبحث الثاني: فتاوى النبي ﷺ في لزوم الجماعة               |
| 917     | المبحث الثالث: فتاوى النبي ﷺ في التحذير من البدع وأهلها    |
| 977     | الفصل الرابع: فتاوى النبي ﷺ في الإمامة وحقوق الأثمة        |
| 941     | المبحث الأول: وجوب عقد البيعة ووفائها للإمام               |
| 945     | المبحث الثاني: وجوب السمع والطاعة لأئمة الجور والصبر عليهم |
| 949     | المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور                   |
| 9 2 9   | الفصل الخامس: فتاوى النبي ﷺ في الولاية                     |
| 901     | مبحث: من صفات أولياء الله                                  |
| 901     | الخاتمة                                                    |
| 919     | الفهارس                                                    |
| 991     | * فهرس الآيات                                              |
| 1.14    | * فهرس الأحاديث الأحاديث                                   |
| ١٠٣٧    | * فهرس الآثار                                              |
| ١٠٤٠    | * فهرس الأعلام                                             |
| 1 • 5 4 | * فهرس المصادر والمراجع                                    |
| ١٠٨١    | فهرس الموضوعات                                             |
|         |                                                            |

